# w.books4all.net

الدكتور حسن الشافعي

أستاذ الفلسفة الإسلامية \_ كلية دار العلوم

# التيارالمشائي

في الفلسفة الإسلامية

منترى سور الأزبكية www.books4all.net

> الناشر دار الثقافة العربية " شارع المبتديان النادرة



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net



#### اللكتور حسن الشافعى أساد الفلسفة الإسلامية - كلية دار العلوم

1

## التيارالمشائي

في الفلسفة الإسلامية

الناشر

دار الثقافة العربية ٣ شارع المبتديان القامرة ١٩٩٨.١٤١٨

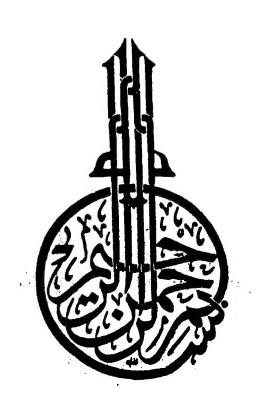

#### مقدمة

#### الفكر الفلسفي عند المسلمين - ملاحظات تمهيدية

يقوم "الدين الإسلامى" على أساس من الوحى، والكتاب والسنة هما الأصلان الجامعان له، وقد خاطب الله نبيه والمسلمين في آخر آيات القرآن الكريم : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينًا) [المائدة : ٣].

وبانتقال النبى – صلى الله عليه وسلم – إلى الرفيق الأعلى توقف الوحى، وبدأ العقل المسلم يعمل في بناء "الحضارة الإسلامية". فظهر منذ ذلك الحين ما يمكن أن نسميه "الفكر الإسلامي" في مجالات الفقه والعقيدة واللغة والأدب؛ ذلك الفكر الذي يعرفه أحد أساتذة الفلسفة الإسلامية بقوله: اللقصود بلفيظ الفكر: هو عمل العقل الإسلامي وثمرته، وبعبارة الفكر الإسلامي: اجتبهادات مفكري الإسلام في بحث مختلف المسائل؛ بالاستناد إلى أصول الإسلام الكلية .. بحسب ما فرض القرآن عليهم من التفكير والنظر وطلب الحقيقة في أمور الدين والفكر والحياة. أ

وأخذت منذ القرن الثانى تظهر المدارس والذاهب والفرق المتعددة فى هذه المجالات المختلفة، وفى هذا القرن نفسه بدأ احتكاك المسلمين بالثقافات الأجنبية، شرقية وغربية، يؤتى أكله فى ميدان العلوم أولاً. ثم فى مجالات فكرية أوسع بعد ذلك.

ومن ثم اتسع الفكر الإسلامي وتعددت وظائفه وظهر في إضره - وبخاصة في القرن اللاحق وما بعده - الفكر الكلامي والصوفي والفلسفي، وقد أفاد هذا الفرع الأخير من مصادر شرقية وغربية، ولكن المصادر الإغريقية كانت عليه أغلب، وساده تراث أرسطو بوجه أخس. ومن ثم غلب عليه اسم التيار الشائي أو المشائية

<sup>-</sup> هو الأستاذ محمد عبد الحادى أبو ريدة - انظر حسن الشافعي : في فكرنا الحديث والمعاصر، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٤٤م، ص د - ٦.

الإسلامية أو "الفلسفة الإسلامية" بمعناها الخاص. وسنيهد لدراسة هذا التيار الأخير ببعض ملاحظات عامة عن الفلسفة الإسلامية بمعناها العام الذي بشمل كل ألوان الفكر الفلسفي عند المسلمين، وهو ذلك الفكر الذي ساد أقطار الذرق الأوسط وما يجاورها في آسيا وأوربا وأفريقيا، منذ القرن التاسع المسلادي، ونسخ ما بها من عقائد وفلسفات، وتمثل ما فيها من أفكار وثقافات، وأخذ دور القيادة الحضارية والفكرية عدة قرون على مستوى العالم كله، بحيث يمكن اعتباره ممثلاً أصدق تمثيل لإسهام هذه الشعوب في مسيرة الفكر الفلسفي الإنساني. ثم نثني بملاحظات تتعلق بالفلسفة الإسلامية بمعناها الضيق، أعنى التيار المثائي منها بوجه خاص.

#### ١- أيوجد لدى المسلمين حقًا فكر فلسفى؟

لا نرى موجبًا للإفاضة فيما كان يدور في القرن الماضي وأوائل القرن الحالى - بشأن هذا السؤال - من خلاف حول وجود الفلسفة الإسلامية أو عدم وجودها، ومدى أصالتها أو تبعيتها، فقد كاد هذا الخلاف - الذي أثاره الغربيون حول الفلسفة الإسلامية وحول الفلسفات الشرقية بوجه عام - أن ينتهى، لتهافت ما قامت عليه فكرة المنكرين للفلسفة الإسلامية من أسس، ومن ذلك:

(أ) أسطور التفرقة الجنسية بين الآريين والساميين التي نادى بها رينان وتابعه عليها آخرون، من أمثال جوتتيه وبرهيه. وقد تخلى عنها الفكر الغربى لضعف سنادها العلمي .

(ب) وأن العرب أو المسلمين ما زادوا على أن قلدوا المشائية اليونانية أو شوهوها بالتفسير الخاطى، أو الفهم الردى، فالواقع الذى أخذ يعترف به الكثيرون من الغربيين أن الأوربيين أنفسهم مدينون كثيرًا في فهم أرسطو لشراحه العرب كابن

<sup>&#</sup>x27; - انظر عبد الرازق: ممهيد ٢٢.

<sup>· -</sup> السابق.

رشد وغيره'. على أن الفلسفة الإسلامية لا تنحصر في التيار المشائى فهى تضم علم الكلام الذي يقول عنه رينان مثلاً إنه (الحركة الفلسفية الحقيقية في الإسلام)، وتضم التصوف أيضًا، الذي لم يأخذ كثيرًا عن المشائية ويستقطب مع ذلك اهتمام الكثيرين في الشرق والغرب على السواء، كما تضم أصول الفقه الذي نشأ إسلاميًا خالصًا على يد الشافعي ثم نما على يد الفقهاء والمتكلمين'. على أن الاقتراض الثقافي الرشيد لا يلغي الشخصية المنتقلة بقدر ما يدعمها ويثريها.

(جـ) التعصب الدينى ضد الإسلام كدين وضد كتابه السنزل واتهامهما بأنهما يصادران التفكير المقلى"، في حين أنهما يوجهانه فريضة على المؤمن وعلى من يريد الدخول في الإسلام، ويكفي هنا أن نشير إلى تناقض أصحاب هذه التهم، فجوتييه مثلاً الذي يقول عن الإسلام إنه "لا يتفق والتفكير الحر"، يعود في مقام آخر فيمترف بتحرر المفكرين السلمين بينما خضع المفكرون السيحيون للمقائد المكنسية: "أما في الإسلام فالفلسفة السكولامتية تنجو من هده العبودية للكلام اللتي تعمغ السكولاستية السيحية. هي بميعة عن أن تكون من أي وجه خاضعة للكلام"، فهل يصح بعد هذا أن نستمع له أو الكلام زميله "كوران" الذي ينضح كلامه عصبية : "..

إن الغبار قد انجاب عن وجه الفلسفة الإصلامية، وأصبحت أصالتسها المتثلة في الأساس القرآني الذي قامت عليه كما يصلع أحدث بحث صدر هشها في

<sup>&#</sup>x27; - ديبور: تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ١٩٠٤.

<sup>&</sup>quot; - أنظر الشافعي : مقدمة في الفلسفة العامة. در الثقافة العامة بالقاهرة، ص ١٩٧٠.

<sup>&</sup>quot; - حبد الرازق : تمهید د - ۹.

<sup>\* –</sup> حوتيه: مدخل ١٧٦.

<sup>&#</sup>x27; - عبد الرازق : تمهید ۲۳.

<sup>&</sup>quot; – السابق، ٩.

الغرب'. وفي طبيعة المشكلات التي شغلت المفكريان المسلميان دون سواهم، وفي المدارس التي أنشأتها، وفي النتائج التي أنجزتها – أصبحت هذه الأصالة موضع التسليم تقريبًا من الجميع، والمهمة التي تفرض نفسها اليوم هي استكمال اكتشاف حلقات هذا الفكر الإسلامي ثم إعادة بنائه من جديد.

#### ٧- أهى فلسفة إسلامية أم فلسفة عربية؟

إن الخلاف حول تسمية هذه الفلسفة (عربية أم إسلامية) قد تراجع أيضًا ليصبح هده التسمية ليس هو ليصبح هده التسمية ليس هو الاصطلاح الذي اختاره أهلها فحسب وإنما الحقيقة المتمثلة في أن من كتبوها كانوا من العرب وغيرهم كما يُظهر من استعراض تاريخها الوسيط والحديث، وفي أن أكثر عناصرها يعود إلى الإسلام وثقافته على أن من شارك فيها من غير السلمين كان ربيبً للثقافة الإسلامية مشاركًا في بناء الحضارة الإسلامية.

#### ٣- هل مات الفكر الفلسفي بموت ابن رشد ؟

إنه ليس صحيحًا ما يقال إن الفكر الفلسفى الإسلامى قد توقف أو مات بموت ابن رُشد. أو أنه قد مال تمامًا إلى التقليد والجمود والعقم بعد سقوط بغداد فهذه أقوال كن ينبغى أن يتردد فيها أصحابه أو يؤجلوها حتى تكتشف حلقات الفكر الإسلامى فيما بعد سقوط بغداد، على أن الشواهد المتاحة تنبى باستمرار هذا الفكر وحركته الذاتية ومقدرته على تجديد نف، ونرجو أن يتاح لنا فيما يلى تقديم بعض هذه الشؤاهد.

<sup>&#</sup>x27; - قنوان في تراث الإسلام، ١٩٦/٢.

<sup>&</sup>quot; - السابق ١٩٧، وما بعدها.

ا - عبد رازق: تمهید ۱۹.

أخر علوى: نظرية الحركة ٢٣، العراقي : النسخة الإدارات ٣.

#### 4- ما مجالات الفكر الفلسفي الإسلامي ؟

إن المجال الذي تعتد إليه الفلسفة الإسلامية بععناها الحقيقي الشامل لا ينحصر في التيار المشائي الإسلامي، الذي يقصد لدى البعض بهذه التسمية، بل إن الرقعة الفكرية الإسلامية تشمل إلى جانب هذا التيار: علم الكلام، وعلم أصول الفقه، والتصوف، وربعا ازدادت اتساعًا لتشمل طرفًا من البحوث المنهجية في مجال الفلم، والنظرات النقدية في مجال الفن. وقد أخذ المعنى التقليدي المحدود (المشائي) يتضاءل ويحل محله المعنى الشامل – على تفاوت في تحديده – بفضل جهود كثيرين من أبرزهم الشيخ مصطفى عبد الرازق أ. ثم استقر التقليد العلمي في هذا الصدد بما قرره أستاذنا الدكتور مدكور: "لا يعكن أن نأخذ فكرة كاملة عن التفكير الفلسفي في الإسلام إن قصرنا بحثنا على ما كتبه الفلاسفة وحدهم بل لا بد أن نمده إلى بعض الدراسة العلمية. والبحوث الكلامية والصوفية. ونربطه بشيء من تاريخ التشريع وأصول الفقه"."

#### ٥- أما فيما يخص التيار الفلسفي التقليمي (المشائي):

وهو المجال الذي نعرض له هنا بالدراسة مقتصرين أيضًا على نمائج مختارة منه تصور أطواره البارزة، فينبغى أن نعترف في البداية بأن هذا المجال وإن لم يكن هو أكثر جوانب الفكر الإسلامي أصالة؛ إذ استعد، بل استند أحيانًا كثيرة إلى مصادر خارجية أهمها الفلسفة الإغريقية. والمثاثية منها بصغة خاصة – ولكننا لا نحب أن نذهب في هذا الاعتراف إلى حد قد يبدو مبالغًا قيه فنسلبه كيل أصالة أو نقول إنه كان مجرد خضوع للون من الغزو الفكرى، فعن الخير لدارس الفلسفة أن

<sup>&#</sup>x27; - التمهيد ٢٧، وما بعدها.

مدكور: في الفلسفة الإسلامية - منهج وتطبيقه. ٧/١ - وانظر أبطًا : حعفر : دراسات ١٥١، قنواتي:
 "تراث الإسلام" ٢/د ١٩ وما بعدها، النشار : نشأة - المقدمة.

يتحفظ كثيرًا قبل أن يتقبل مثل هذه الأحكام، وربما كان من الخير له أيضًا أن يضع في حسابه الاعتبارات التالية:

(أ) أن حؤلاء الفلاسفة المسلمين لم يتقضوا عن التيار العام للثقافة الإسلامية، فقد درسوها بعمق غالبًا، والتزم أكثرهم بأحكامها، واتجهوا مخلصين للتوفيق بين الفلسفة وبين دينهم. وقد كان الشيخ الرئيس ابن سينا يرى وجوب التزام الشريعة في الجوانب العملية ودعمها بالفلسفة في المجالات النظرية أ. والحق أن الحكم السليم على رجال هذا الاتجاه وإنتاجهم يقتضي الربط بين اتجاههم وسائر مدارس الفكر الإسلامي من كلام وتصوف وفقه وفيرها، الأمر الذي سلكه بعض الدارسين المحدثين للكندى وغيره أ. ونجد لدى ابن تيمية وعيًا مبكرًا به. وإذا كنا ندعوا إلى الاعتدال والتروى في الحكم على رجال هذه المدرسة المثانية وموقفهم من الإسلام، فليس معنى ذلك أن نتخلى عن الروح النقدية الضرورية لكل دراسة فلسفية، بل ينبغي أن نتقبل كل فكرة صحيحة وأن نحكم بالخطأ على ما قد نلاحظه من انحراف فكرى أو خطأ منهجي، وينبغي أن يضم دارس الفلسفة بين جواحمه كلاً بين الغزالي وابن رشد وابن تيمية في وقت ممًا؛ لينظر إلى السائل بنظرة تك ملية وأن يتنزع عن استخدام سلاح التكفير أو التفسيق لمن يرى وقوعهم في تلت الأخطأ، المنهجية، أو الموضوعية.

(ب) هؤلاء الفلاسفة يمثلون إلى حد كبير مرونة العقل الإسلامى وقدرته على استيعاب الثقافات الأخرى وتفتحه على كمل جديد. وإن كانت هذه المرونة قد تجاوزت حدود الرشد والسداد إلى المساس بأصول الفكر الإسلامي، وجوهس رسالته أحيانًا. ونضرب المثل في هذا الصدد بتجربة إخوان الصفا التي لم تتح لذ دراستها

<sup>&</sup>quot; - انظر حسن الشافعي : مقدمة في الفلسفة العامة، ص ٢٩..

<sup>ً -</sup> انظر أبو ريدة : رسائل الكندى الفلسفية - المقدمة. َ

هنا في هذه العجالة، وينبغي أن يلقى عليها ضوء كاشف لتلافى سلبيات الاعتماد على المصادر الخارجية أو التلفيق بينها وبين العناصر الإسلامية وخاصة إن كانت من طبيعة غريبة عن روح الثقافة الإسلامية، ونعنى بها النزعة الغنوصية الباطنية في الأفلاطونية المحدثة التي حاولوا في ضوئها شرح المبادى، الإسلامية، ولعل هذا يغسر لنا – من ناحية أخرى – سر الرواج الواسع للأرسطية في المجال الإسلامي، حتى بلغت أوجها على يد ابن رشد ثم تسربت بصورة ملموسة إلى علم الكلام وغيره، بحكم طابعها العقلاني الذي يتناسب – إلى حد كبير – مع الروح الإسلامية، وشاركوا في صياغة المنهرة كانوا من قادة العلم التجريبي في الحضارة الإسلامية، وشاركوا في صياغة المنهج الاستقرائي الذي استخدمه العلماء المسلمون عمليًا، حتى وشاركوا في صياغة المنهج الاستقرائي الذي استخدمه العلماء المسلمون عمليًا، حتى المحدثين. حقًا إن بعض المتكلمين والصوفية كانت لهم مشاركات في الجهود المحدثين. حقًا إن بعض المتكلمين والصوفية كانت لهم مشاركات في الجهود انعلمية في ميدان الرياضيات والفلك والكيمياء وغيرها، ولكن مكانة الكندي وابن سينا والطوسي وأمثالهم في تاريخ العلم العائي تدعو إلى الفخار وتشحذ الهمم مينا واطوسي وأمثالهم في تاريخ العلم العائي تدعو إلى الفخار وتشحذ الهمم مينا واطوسي وأمثالهم في تاريخ العلم العائي تدعو إلى الفخار وتشحذ الهمم مينا واطوسي وأمثالهم في تاريخ العلم العائي تدعو إلى الفخار وتشحذ الهمم وتمثل عطاءًا إنسانيًا تنبغي الإشادة به.

(د) إن استناد هؤلاء الفلاسفة إلى المصادر الأجنبية ربما حرصهم أحيات من الفهم السديد لبعض العناصر في الثقافة الإسلامية أو عزلهم عن تيبار الحياة الإسلامية العامة؛ إذ أن أحدًا لا ينكر أن الحسن البصرى والباقلاني والغزالي كانوا أكثر ارتباطًا بمجرى التاريخ العام في عصورهم وباهتمامات المسلمين الحقيقية من حولهم، بالقياس إلى أمثال الكندى والفارابي ومسكويه، ونحن أيضًا نسلم بذلك ولكنا ندعو دارس الفلسفة الإسلامية إلى أن يبحث دومًا عن الصبغة الإسلامية التي خلعها هؤلاء المفكرون على ما أخذوه من المصدر الأجنبية، ونعتقد أنه سوف يجدها دائمًا أو في أكثر الأحيان. ويكفى أن نشير في هذا الصدد إلى دورهم في تعثل دائمًا أو في أكثر الأحيان. ويكفى أن نشير في هذا الصدد إلى دورهم في تعثل

الفلسفة العملية ومحاولة ربطها – وخصوصًا في المجال الخلقي والدياسيي – بقيم الإسلام العملية فربطوا مفهوم الوسطية في الفضيلة لمدى المشائين بروح التوسط الإسلامية، وأسبغوا على تصور الحاكم الفيلسوف بعض ملامح "الإمام المسلم"، وحاولوا المزج بوجه عام بين أفكار الفلسفة العملية وقيم الشريعة الإسلامية مما تتبعه بعض الدارسين المحدثين حتى عند أكثر الفلاسفة المسلمين ولاء للإغريق ومعلمهم الأول – أعنى ابن رشد – وهذا الاتجاه الإيجابي الموضوعي في دراسة هؤلاء الفلاسفة ربما كان أجدى على العلم وأكثر إيجابية من رصد العناصر الأجنبية بقصد الإدانة والتجريح.

وأيًا ما كان الأمر فلعله من انتاسب - بين يدى عرضنا للمحات من تاريخ طائفة من رجال الدرسة الفلسفية في المشرق والمغرب ولجوانب من فلمسفاتهم - أن نؤكد أن دراسة مؤلاء وأمثالهم ليسست هامة ومجدية للدارس المعاصر من ناحية تاريخية فحسب. بل لما يمكن أن تقدمه أيضًا من تسديد وترشيد لأية محاولة لإعادة بناء الفكر الإسلامي من جديد.

لقد زخرت "الفلسفة الإسلامية"، أو النتراث العقلى والروحي للمسلمين، بالاتجاهات أو التيارات الفكرية المتنوعة: من كلامية وصوفية وقلسفية. وكان الاتجاه الأخير "الفلسفي" يعتبد العقل والنظر حجة أودليلاً له في قبول الأفكار أو رفضها: وإن لم يخل من مؤثرات دينية إسلامية بطبيعة الحال. وكان يستقى أفكاره من مصادر عدة شرقية وغربية، فضلاً عن مصادره الذاتية عربية وإسلامية، ولكن المصادر الإغريقي خاصة، والأرسطية منها بوجه أخص، كانت أكثر تأثيرًا في هذا المتاد الأخير وأغلب عليه، لأسباب كثيرة ليس هذا موضع التعرض لها، وقد يكن من بينها – على كل حال – الطابع العقلائي لهذا التراث الإغريقي.

١ - أنظر تلحيص ابن رشد لجمهورية أفلاصرت - بالإنجليزية -.

وللإنتاج الأرسطى المتميز في إطاره ونزوعه الموضوعي، ونشاط النقلة الأوائل لهذا التراث في ترجمته أو أكثره إني العربية، وتناسب نهجه العقلي الموضوعي إلى حد كبير مع الروح العربية الإسلامية، بالقياس إلى العناصر الشرقية المتناثرة المعزوجة بالغموض والغنوصية.

وأيامًا كان الأمر فقد نقل إلينا هذا التراث الإخريقي، وقام على أساسه تيار كامل متواصل الخطى والمراحل في تاريخنا العقلى، وأسبم إلى جانب الدارس الكلامية والوصفية واللغوية والفقهية والتاريخية وغيرها في بناء الحضارة الإسلامية": وغلب على رجاك لقب "المشائين" أو الفلاسفة الإسلاميين؛ إشارة إلى التأثير الواضع للفلسفة الأرسطية في هؤلاء المفكرين الذين عاشوا في ظل الحضارة الإسلامية وأسبموا بدور لا ينكر في بنائها، دون إنكار للمؤثرات الأخرى فيهم وفيما خلفوه من تراث عقلى، داخلية كانت تلك المؤثرات أو خارجية.

وقد اختلفت كلمة الباحثين والمؤرخين العقليين في النظر إلى هذا التيار وتقييم أثره في الفكر الإسلامي، فبينما يبالغ بعضهم في تقديره ويعتبره وحده هـو الجدير باسم "الفلسفة الإسلامية". وقد ينسى في سياق ذلك الروح النقدية الضرورية لكل نظر فلسفى. ينزع آخرون إني مهاجمته جملة، والزراية عليه كلية، واعتباره "فتنة يونانية".

وسنحاول في هذه الفصول التمهيدية أن نبدأ دراسة موضوعية - نرجو أن تكتمل بإذن الله - لأهم معالم هذا التيار وسماته، ورجاله وأفكاره، ونتائجه وآثاره، دون تحامل أو انحياز، مؤثرين إبراز الجوانب الإيجابية على نقاط الضعف السلبية، وإن لم نغفل هذه الأخيرة، معتبرين أن التواصل بين الثقافات ظاهرة طبيعية، ويمكن أن تكون مثمرة وإيجابية، متى تعت في مناخ حر، وروعيت فيها طبيعة الثقافتين التواصلتين واحترام خصوصية كل منهما، على أن هذه التجربة التعددة

الجوانب - فكرية وعلمية وفنية - قد أسهمت في تطورنا العتنى وتجربتنا التاريخية، ولا مناص لتألفهم أنفسنا وحاضرنا واستشراف مستقبلنا من أن نعيد النظر فيها، ونتأمل نتائجها وآثارها سلبية كانت أو إيجابية، هذا ما سنحاوله، والله من وراء القصد وهو يقول الحق ويهدى السبيل.

حسن الشافعي

## الفصل الأول الكندى وتأسيس التيار المشائي

#### الفصل الأول الكندي وتأسيس التيار المشائي

#### أ- حياته :

هو أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد ابن الأشعث ابن قيس، من قبيلة كندة الذى ينتهى نسبها إلى يعرب بن قحطان، وإليها ينتمى امرؤ القيس أمير شعراء الجاهلية.

والمهم في هذا النسب أن الكندى عربى الأصول، وأن اثنين في عمود نسبه وهما الحارث الأكبر والحارث الأصغر - كانا من طوك الغساسنة في شمالي الجزيرة كما كان والد امرىء القيس ملكًا على كندة في جنوبيها، وأن جده الأعلى الأشعث بن قيس كان من أوائل من أسلم على يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبيلة كندة ، ثم صار من أنصار الإمام على البارزيز. وأن أباه إسحق بن الصباح قد ولى الإمارة للعباسيين على الكوفة مرتين: مرة منة ١٥١هـ (٢٧٧م) في أيام المهدى استمرت نحو سبع سنوات، ومرة في أيام الرشيد لا نعرف زمنها بالتحديد، ويبدو أنه قد توفى في أثناء ولايته الثانية في أواخير خلافة الرشيد قبيل سنة ١٩٣هـ ١٩٨هـ) التي مات فيها الرشيد.

أما الكندى نفسه فقد ولد في البصرة وقيل في الكوفة نحو سنة ١٨٥هـ (١٨٠١م) أو قبل ذلك بقليل، وفقد أباه وهو صغير. وكانت نشأته في البصرة، ثم انتقل إلى بغداد حيث تأدب بعلوم زمانه كما يقول الأستاذ أبو ريدة: "تأدب ببغداد وأقام بها أثناء ازدهار ملكاته وتفتحها حين بلغت حركة ترجمة الفكر الأجنبي ذروتها خصوصًا علوم اليونان الفلسفية"، ولكن له تعرف له في بغداد شهرة ولا حال

انظر مصطفى عبد الرازق: فيلسوف الغرب والمعلم الثانى، القاهرة، ١٩٤٥، ص ١٨ وما بعدها.

قبل أيام المأمون. ثم اتصلت شهرته وحظوته في بلاط العباسيين بالعتصم الذى ألف له الكندى رسالة خاصة. وكان يؤدب ابنه أحمد، ولكن العداوة اشتدت بين الكندى وبين محمد وأحمد ابنى شاكر المنجم وأبى معشر الفلكى وسند بن على. فى أيام المتوكل وما بعدها، فلم تنفعه صلاته بالحكام وغلب على أمره، ويبدو أن الكندى لم ينل حظًا وافرًا من متاع الدنيا ولا صفت حياته من النوائب، فضاق بالناس فى سنى حياته الأخيرة. واعتزل الحياة العامة بعد موت الخليفة المتوكل عام ٢٤٧هـ حتى والسين عي بغداد، سنة ٢٥٧هـ (٢٦٨م) أو بعدها بقليل عن عمر يناهز السابعة والستين - رحمه الله- '

#### ب- مؤلفاته

من الصعوبة بمكان أن نحدد كل ما صنفه الكندى لسببين: أولهما أن الرواة والمؤرخين اختلفوا اختلافًا شديدًا في تعداد كتبه، فجعلها صاحب "الفهرست" وصاحب "إخبار العلماء" نحوًا من مائتين وثمان وثلاثين رسالة، وجعلها صاعد نحوًا من خمسين، وبلغ بها بعض الباحثين المحدثين أكثر من ثلاثمائة، وإن كان العدد الكبير من تلك الرسائل قد ضاع على كل حال، والسبب الآخر، هو أن الرسائل الباقية له تتداخل ويتضمن بعضها أجزاء من البعض الآخرا، وليس هناك منهج أو تنسيق واضح ينتظم هذه المؤلفات على كثرتها، على النحو الذى نجده عند لاحقيه من المثاثين المسلمين، وربعا كان السبب في ذلك أنها تعد من بواكير ثمار الحركة

' - ديبور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة أبي ريدة، ط القاهرة ، ص ١٧٩.

<sup>&</sup>quot; - انظر حنا الغاخوري: تاريخ الفلسفة العربية، دار الجيل، بيروت، ١٩٨٢، ٢٥/٢.

الفلسفية، حين لم يكن الباحث في الفلسفة يمتلك من أدوات البحث ومن الهدوء والاستقرار مثلما تيسر له في عهد الشيخ الرئيس ابن سينا مثلاً. '

وأكثر ما بقى من رسائل الكندى قد عثر عليه المستشرق الألمانى هلمسوت ريستر في مكتبة آيا صوفيا بالآستانة، في مجمسوع يتضمن تسعًا وعشرين رسالة، منها كتاب الكندى إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى، ورسالة في حدود الأشياء ورسومها، ورسالة في الفاعل الحق الأول التام والفاعل الناقص الذي هو بالمجاز، ورسالة في إيضاح تناهى جرم العالم، ورسالة فيها لا يمكن أن يكون لا نهاية له وما الذي يقال لا نهاية له، ورسالة في وحدانية الله وتناهى جرم العالم، وقد نشر من هذه الرسائل أستاذنا الدكتور/ محمد عبد الهادى أبو ريدة، خسس وعشرين رسالة في مجلدين، مع مقدمة ضافية مهمة لهذه الرسائل ومضامينها. وهي تمثل – على كل حال – فكرًا فلسفيًا في طور النشأة والتأسيس. وبعضها يبدو مفكك العرى أو قليل الترابط، كما ألمحنا آنفًا، كما تعكس روحًا دينية عميقة تنزع إلى الاعتزال.

#### جـ- فلسفته:

#### أ- من الكلام إلى الفلسفة:

يقترب الكندى من المعتزلة فهو فيلسوف ومتكلم ممًا، فكتب - كما تدلنا رسائله - في "الاستطاعة"، وأكد مبدأى العدل والتوحيد، وعارض - مثل أئمة المعتزلة - آراء البراهمة في الاكتفاء بالعقل عن الوحى والنبوة. ولا يخفى على من

ا - انظر، جعفر آل یاسین: فیلسوفان رائدان - الکندی والفارایی، دار الاندنس بیروت، ۲۰ در ۱۹۸۳ در ۲۰ در ۱۹۸۳

<sup>-</sup> انظر، د. محمد عبد الحادى أبو ريدة، رسائل الكندى غلسفية، القاهرة، دار الفكر العربي، 190٠.

<sup>-</sup> انظر، حنا الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ٢٦/٢.

يتأمل مسيرته الفكرية أنه متكلم نزع إلى التفلسف، وأنه حاول بإخلاص التوفيق بين آرائه الاعتزالية وأفكساره المسائية، وبرغم تأثره بالأفلاطونية المحدثة إلى جانب المشائية فإن مشائيته ربما كانت أصفى ممن جاءوا بعده من الفلاسفة، باستثناء ابسن رشد، ولعل الفضل في ذلك يرجع إلى اعتزاليته. وقد عنى كغيره بالتوفيق بين إيمانه وتفلسفه لا لدافع شخصى فحسب، ولكن ليبرر وجود الفلسفة ويكسب لها حق المواطنة في مجتمع يميل إلى رفضها، وربما كان مسلكه في هذا التوفيق أكثر سدادًا من مسلك كل من الفارابي وابن سينا، وقد كان إلى جانب دراساته الدينية والفلسفية عالًا لا يخلو من ميول فنية، واهتمام بالوسيقي والشعر. وسنعرض أولاً بإيجاز لبعض أفكاره الفلسفية التي تتصل بالمجال الديني:

#### ١- الكندى والتوفيق بين الدين والفلسفة:

كان التوفيق بين الدين والفلسفة أو الشريعة والحكمة أحد المسائل الهامة التى شغلت الفلاسفة المسلمين منذ الكندى إلى ابن رشد، ومن جاء من بعد ذلك أيضًا، وربما إلى الوقت الحاضر، وإذا كانت محاولات البعض فى هذا الصدد لم تحظ بالقبول وخاصة فى الوسط الديني ، فإن محاولة الكندى ربما كانت أكثر توفيقًا. وتتمثل الدوافع والأسس التى يقيم عليها الكندى توفيقه فى أمور ، منها :

1- غاية الفلسفة تلتقى تمامًا مع غاية الدين فالفلسفة تهدف "إلى علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان؛ لأن غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي عمله العمل بالحق" وتلك هي الغاية التي يعمل لها الدين الذي جاء به الرسل الصادقون عن الله - عز وجل - في مجالي العقيدة والعمل؛ فالغاية واحدة أو في الأقبل

<sup>&#</sup>x27; - انظر مثلاً تقييم محاولة ابن سينا في كتاب المرحوم حمودة غرابة : "ابن سينا بين الدين والغلسفة"، ١٧٦، الطبعة الأولى، وما بعدها.

أبو ريدة: رسائل الكندى، ط القاهرة، دار الفكر العربي، سنة ١٩٥٠، ١٩٧١.

متقاربة. والموضوع أيضًا كذلك متقارب، يقول الكندى: "ينبغى لمن أراد علم الفلسفة أن يقدم استعمال كتب الرياضيات والمنطقيات على مراتبها .. ثم الكتب على الاشياء الطبيعية ثم ما فوق الطبيعيات ثم كتب الأخلاق وسياسة النفس بالأخلاق المحمودة ثم ما بقى مما لم نحدد من العلوم مركب من الذي حددنا "، وتلك المباحث بجانبيها النظرى والعملى تقابل أحكام العقيدة والعمل في المباحث الشرعية.

٧- إذا كان منهج الفلسفة يقوم على العقل بينها يستند الدين – يقصد الإسلام – إلى الوحى، فإن كل ما جاء به الوحى – أى القرآن – يمكن فى نظر الكندى "أن يفهم بالمقاييس العقلية ـ التى لا يدفعها إلا من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل"؛ فالمنهجان مختلفان ولكنهما غير متناقضين على أى حال ـ بل متضافران متكاملان.

7- وكما أن الفلسفة لا تتناقض مع الدين فهي ليست بديلاً منه يغني عنه، كما قد يذهب إلى ذلك بعض الملحدين من أنصارها، ولذا يؤلف الكندى الفيلسوف رسالته في "تثبيت الرسل عليهم السلام"، فالفلسفة تصل بعد الجيد والكسب إلى بعض الحق وربما قصرت عن البعض الآخر، أما النبوة - وهي فعل إلهي في نفوس الأنبياء - فإن علومها لدى من تأملها وأحسن فهمها تبدو موجزة بينة محيطة بالمطلوب قريبة المسلك إلى العقول والقلوب، ويقدم الكندى أكثر من معوذج لما تضمنته آيات القرآن - في أمر العقيدة - مما يؤكد هذه القضية".

۱ - السابق ، ۲۷۸/۲.

۲ - الساية ، ۵۳.

ا - انظر، جعفر آل بسجن: فيلسوفان رائدان، ص ٢٧.

٤— ولكن مهما كان حظ الفلسفة من تحقيق الغاية التى تسعى إليها فلا ينبغى إهمالها أو معاداتها، فالحكمة ضالة الؤمن يطلبها ويفرح بها ويشكر أصحابها أيًا كانوا؛ "فينبغى أن يعظم شكرنا للآتين بيسير الحق فضلاً عمن أتى بكثير من الحق، إذ أشركونا فى ثمار فكرهم وسهلوا لنا الطالب الخفية بما أفادونا من المقدمات المسهلة لنا سبيل الحق" ولا يفوت الكندى هنا أن ينبه إلى أن الحضارة الإنسانية لا وطن لها وهى عمل تراكمى تسهم فيه كل الأمم: " فإن ذلك إنما اجتمع فى ومن المرء الواحد – الأعصار المتقادمة عصرًا بعد عصر. وغير ممكن أن يجتمع فى زمن المرء الواحد – وإن اتسعت مدته واشتد بحثه ولطف نظره وآثر الدأب – ما اجتمع بمثل ذلك. وينبغى ألا نستحى من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المباينة لئا

٥- ويلجأ الكندى أيضًا إلى فكرة تتردد كثيرًا في مجال الدفاع عن الفلسفة ، هي أنه من الضرورى لن يعارض دراسة الفلسفة أن يدرسها هو أولاً ، "وذلك أنه باضطرار يجب على ألسنة المضادين لها اقتناؤها ، وذلك أنهم لا يخلون من أن يقولوا إن اقتناءها يجب أو لا يجب: فإن قالوا إنه يجب وجب طلبها عليهم ، وإن قالوا إنها لا تجب وجب عليهم أن يحصروا علة ذلك وأن يعطوا على ذلك برهائًا "

والآن وفي ضوء هذه الأسس النظرية يمكننا أن نستعرض نموذجًا تطبيقيًا لفكره، يبرهن على المبدأ الذي آمن به هو وغيره من الفلاسفة السلمين؛ وهو مبدأ الاتفاق بين الشريعة والحكمة أو الدين والفلسفة.

١ - أبو ريدة: الرسائل، ٣/٢.

۲ – السابق ، ۸۰ – ۸۱.

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ۸۲.

#### ٧- الكندى والبرهنة على وجود الله تعالى ووحدانيته وحدوث العالم:

يعتمد الكندى في محاولته إثبات الخالق للعالم على فكرة التناهي، فالعالم متناه من حيث الجسم والحركة والزمان، أى أنه حادث لا بد له من محدث هو الله.

وقد كان أرسطوا وأكثر القدماء يسلمون بتناهى العالم من حيث الجرم أو الجسم، ولكن الكندى لا يكتفى بذلك ويقدم دليلاً - يبين تناهيه من حيث الزمان والحركة أيضًا - يعتمد على مقدمات رياضية لإثبات هذا الفرض المناهدة المناهدة المناهدة الفرض المناهدة المناه

يقول الكندى، مخالفًا فى ذلك أرسطو الذى كان يقول بقدم العالم؛ أى عدم تناهيه من حيث الزمان والحركة: "إن هذه الأمور الثلاثة – الزمان والكان والجسم – متلازمة؛ فالزمان زمان الجسم أى مدة وجوده؛ لأنه ليس للزمان وجود مستقل. والحركة هى حركة الجسم وليس لها وجود مستقل، وكل حركة معناها عدد مدة الجسم، فالحركة لا تكون إلا حالة فى زمان، والزمان بدوره مقياس حركة الجسم فلا معنى له إلا إذا وجدت الحركة، ومتى ثبت حدوث واحد من هذه الأمور الثلاثة المتلازمة ثبت حدوث جميعها."

وهذا كاف لإثبات مطلبه. ولكن الكندى يقدم دليلاً آخر يؤكد تناهى أو حدوث كل من الحركة والزمان ملخصه: لو أن كلا من الحركة الماضية أو الزمان الماضي لا نهاية له لامتحال الانتهاء إلى الحركة الحالية أو الزمان الحالى، وغير ذلك فإنا لو ثبتنا انتباهنا على نقطة معينة من الحركة أو الزمان لكانت هذه النقطة من غير ثك حدًا قاصلاً، وكل ما قد سبقه وكل ما يعقبه متناه بالضرورة. فيلزم مسن هذا كله أن الجرم والحركة والزمان موجودة معًا لا يسبق أحدهما الآخر، ولما كانت

١ -- انظر أبو ريدة : وسائل ٧٠/١، وقاسم : مقدمة "مناهج الأدلة"، ص ١٩.

<sup>1 -</sup> السابق .

كلها متناهية فإن مدة وجود العالم متناهية فالعالم حادث'، وكل حادث لا بد له من محدث يخرجه من حالة العدم إلى حالة الوجود.

وينبغى ألا يفوتنا أن الكندى فى فكره هذا أقرب إلى الروح الدينية منه إلى التقليد الفلسفى الذى يميل – عند الإغريق ومن تأثر بهم من فلاسفة المسلمين وغيرهم – إلى القول بقدم العالم وهو نوع من الثنائية يتنافى مع الأديان المسماوية وفلسفات الوحدة جميعا.

أما فى "الوحدانية" فيستخدم الكندى فكرة منطقية؛ وهى أنه عندما تتعدد أفراد النوع الواحد فلا بد أن تتفق فى صفة أو صفات مشتركة (هى الجنس) وتختلف فى صفة أو صفات مميزة (هى الفصل)، وبناء على ذلك فلو قلنا بوجود عدة آلهة للعالم لوجب أن تشترك هذه الآلهة جميعًا فى صفة الألوهية الأساسية (وهى القدرة على الخلق)، وأن يتعيز كل منها عن الآخر بصفات أخرى أو فروق فردية، ومعنى ذلك أن حقيقة الإله سنكون مركبة من شىء عام يشترك فيه مع غيره وشىء خاص ينفرد به وحده، وهنا لا بد أن نسأل أنفسنا عن علة هذا التركيب. ولثن وجدنا علة على سبيل الفرض فلا بد من البحث عن علة أخرى وهكذا، لكن لا يمكن الاستمرار فى ذلك إلى ما لا نهاية ولا بد من الوقوف عند حد، أى القول بوجود إله هو أول. أو علة أولى لكل موجود بريئة من كل كثرة وتركيب؛ إذ الكثرة من سمات الخلق والحاجة إلى الغير وهى مستحيلة – كما هو ظاهر – بالنسبة للخالق، بل هو "واحد غير متكثر مبحانه وتعالى عن صفات الملحين علوًا كبيرًا"

€. 190 100

ا – انظر أبو ريدة: رسائل ٧١–٧٢.

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ٢٠٧، وانظر قاسم : مقدمة "مناهج الأدلة"، ٢٩.

#### ب- من الفلسفة إلى العلل والعلاقة بين الأسباب والمسببات:

يعتمد الكندى وجهة النظر المشائية في التقسيم الرباعي للعلل الطبهعية إذ هول : "إن العلل الطبيعية إما أن تكون عنصرية (يقصد مادية) وإما صورية وإما فاعلية وإما تعامية (يقصد غائية). أعنى بالعنصرية : عنصر الشيء الذي منه يكون الشيء، كالذهب الذي هو عنصر الدينار، الذي منه كون الدينار، وأعنى بالصورة : صورة الدينار التي باتحادها بالذهب كان الدينار، وأعنى بالفاعلة : صانع الدينار الذي وحد صورة الدينار بالذهب، وأعنى بالتمامية : ما له أحدث الصانع صورة الدينار بالذهب، التي هي للنغمة بالدينار، ونيل المطلوب به" أ. وهو التقسيم نفسه الذي قدمه من قبل أرسطو وشاع في العصور الوسطى إسلامية كانت أم مسيحية . يقول أرسطو : "إن السبب يقال على وجه واحد، ما عنه يكون الشيء وهو فيه . ومثال ذلك النحاس لتمثال الفيل وأمثال هذين ويقال على وجه آخر الصورة والتمثال، وهذا هو القول الدال على ماهية الشيء ويقال الفيل الشيء ويقال الفيل الشيء ويقال الفيل وأمثال هذين ويقال الفيل الفيل على ماهية الشيء ويقال الفيل المتغير ويقال أيضًا على معني والتمثال، وهذا هو ما من أجله، مثال ذلك الصحة عند المشي".

وتتصل العلل الطبيعية بعضها بالبعض الآخر برباط وثيق. فالمادية متعلقة بالصورية، فكما لا توجد علة صورية بغير علة مادية فكذلك لا توجد العلة المادية بغير علة صورية، فكلاهما وجهان لعملة واحدة وعند الكندى – كذلك – ترتبط العلة الفاعلية بالعلة الغائية برباط وثيق، فإذا وجدت إحداهما لزم وجود الأخرى ضرورة: "فأما العلة الفاعلة فعنها بحثنا وبوجدانها إنما نجد العلة التمامية، لأن العلة التمامية : إما أن تكون فوق العلة الفاعلة، أعنى ملجئة إلى الفعل أو تكون هي العلة

<sup>&</sup>quot; - الكندى: الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد ضمن "رسال الكندى الفلسفية"، ٢١٧/١ -

ا – أرسطو والشاسة، تحقيق عبد الرحمن بدوي، القاهرة ، ١٩٤٨، ١/ ١٠١-١٠٣٠، الله

الفاعلة بعينها. أعنى أنه لم يضطرها إلى الفعل شيء. وأنها إنما فعلت؛ بذاتها لا بغير، فإن لم تكن العلة الفاعلة موجودة وكانت هي التمامية. فالتمامية غير موجودة "

ويؤكد - الكندى العلاقة التلازية بين الأسباب والسببات التى تحدث من حولنا، فكل مسبب له سبب أوجده، يجب أن ينسب إليه على سبيل الضرورة والتلازم، حتى يحقق العقل وظيفته العرفية فى طلب اليقين المعرفى فى مجالاته المتعددة، وهو يوضح ذلك الترابط بين العلل والمعلولات بمثال يشبه إنى حد كبير ما نجده لدى المعتزلة فى حديثهم عن "التولد"، إذ يقول: "أما العلة الفاعلة البعيدة. فكالرامى بسهم حيوانًا فقتله . فالرامى بالسهم هو علة قتل المقتول البعيدة، والسهم علمة المقتول القتول البعيدة، والسهم علمة المقتول القريبة "

ولا يفوت الكندى أن يؤكد أيضًا أن القول بالضرورة السيبية لا ينافى القول بوجود إله خالق للأسباب والمسببات جميعًا بمطلق الفاعلية والإرادة. فالعلة – كما سبق – إما علة فاعلة قريبة وإما علة فاعلة بعيدة، والعلل القريبة والبعيدة لا تفعلل بذاتها ، بل لا بد لها من فاعل من خارج، فعله شرط فى فعليتها، أبدعها وأوجدها من العدم، وهو الله – تعلى – يقول الكندى مكملاً مثال السهم السابق: "والعلة الفاعلة إما أن تكون قريبة وإما أن تكون بعيدة، أما العلنة الفاعلة القريبة فكالرامى بسهم حيوانًا فقتله، فالرامى بالسهم هو علة قتل المقتول البعيدة، والسهم علم قتل المقتول البعيدة، والسهم غلم قتل المقتول البعيدة، والسهم فعل قتل المقتول البعيدة، والسهم فعل قتل المقتول البعيدة، والسهم فعل قتل المقتول الويبة. فإن الرامى فعل حفز السهم قصدًا لقتل المقتول، والسهم فعل قتل الحى، بجرحه إياه، وقبول الحى من السهم أثرًا بالدسة، وأما العلة الفاعلة البعيدة لكون كل كائن وفاسد، وكل محسوس ومعقول.

<sup>&</sup>quot; - الكندى، الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد (ضمن الرسائل)، ٢١٧/١ - ٢١٨.

٢ - السابق ، ١١٨ (١١٩ - ٢١٩١).

الأولى: أعنى الله - جل ثناؤه - البدع للكل، والمتمم للكبل علة العلل ومبدع كل فاعل" أ

إن فلسفة الكندى تميز بين نوعين من الفاعلية ، فيما يتعلق بمدى فاعلية كل من العلة القريبة والبعيدة، فهناك العلة الفاعلة البعيدة أو العلة الأولى لكل مظاهر الكون والفساد فى العالم، وتلك العلة لا يلحق الفاعل فيها – بسبب الفعل – أى نوع من أنواع التأثر والانفعال، وهذا النوع من الفاعلية الحقيقية خاص بالله تعالى وحدد. ومن هنا فإن العلة الفاعلة القريبة تعد علة فاعلة بالمجاز؛ إذ هى إنما تؤثر بحسب ما أودع الله فيها من خصائص، وذلك بحسب السنة الإلهية فى الكون التى اقتضت أن تكون الموجودات مؤثرًا بعضها فى بعض؛ وبالتالي فالله – تعالى – هو العلة الأولى الفاعلة لجميع المفعولات سواء أكانت تلك المفعولات مخلوقة له بتوسط أم بغير توسط؛ لأنه فاعل لغيره وليس بمنفعل عن غيره. فهو من هذه الجهة يعد علة قريبة فاعلة للمنفعل الأول، وهكذا الأمر دواليك حتى الحوداث اليومية الجزئية التي لا تخرج عن هذا النظام الكوني الشامل.

وقد عبر الكندى عن ذلك بقوله: "فإذن الفاعل الحق الذى لا ينفعل بتة هـو البارى فاعل الكل. جل ثناؤه. وأما ما دونه، أعنى جميع خلقه، فإنها تسمى فاعلات بالمجاز لا بالحقيقة، أعنى أنها كلها منفعلة بالحقيقة، فأما أولها فعن باريه، تعالى، وبعضها عن بعض. فإن الأول منها ينفعل عن انفعاله آخر، وينفعل عن انفعال ذلك آخر، وكذلك حتى ينتهى إلى المنفعل الأخير منها، فالمنفعل الأول منها يسمى فاعلاً بالمجاز للمنفعل عنه. إذ هو علة انفعاله القريبة، وكذلك الثانى، إذ هو علة انفعاله القريبة، وكذلك الثانى، إذ هو علة الثالث القريبة، وكذلك الثانى، إذ هو علة النعاله المعولات. فأما البارى توسط بالحقيقة، لأنه تعالى فهو العلة الأولى لجميع الفعولات التى بتوسط والتى بغير توسط بالحقيقة، لأنه

١ - السابق ، ١/٩/١.

فاعل لا منفعل البتة، إلا أنه علة قريبة للمنفعل الأول وعلة بتوسط لما بعد المنفعل الأول من مفعولاته".

إن آراء الكندى في العلية مع تعليقاته الهامة بشأن فعاليتها الكونية، واتساق النظام الكوني، تزكى روح العلم ولا تنافى روح الدين بتأكيدها الإرادة الإلهية في نظام هذا الكون ولئن قال الكندى بنوع من الآلية أو الحتمية، فهي حتمية عاقلة، وليست حتمية ميكانيكية أو معلقة في الهواء. بل هي تستند إلى الإرادة الإلهية المطلقة المبدعة للكل عن علم وترتيب وحكمة. وهي العلة الأولى لكل شيء إما مباشرة وإما بتوسط مخلوقات أخرى للهراد.

ويؤكد الكندى أيضًا غائية الطبيعة رافضًا قول القائلين بالاتفاق والمصادفة، وهو يربط ربطًا وثيقًا بين الغائية وبين العناية الإلهية السارية في الكون، ولوضوح فكرة الغائية لديه يتخذها الكندى أحد الأدوات التي يستدل بها على وجود الله - تعالى - فعلى حد تعبيره: "ليس في الطبيعة شيء عبث وبلا علة". وبالخالي لا محل في الكون للاتفاق والبخت والمصادفة.

لكن الغائية الطبيعية ليست بغائية ذاتية مباطنة للطبيعية، وإنسا هي غائية أداتية، من جهة كونها أداة لغيرها عند الكندى، فهى إحدى مصفوعات الله تعالى وآثاره، وبالتانى فلا بد أن تكون دالة على وجوده بقدر ما أودع فيها من النظام والحكمة، ومن هنا فإن الغائية الطبيعية ينظر إليها من جهتين تتصل إحداهما بالأخرى اتصالاً وثيقًا، فهى من جهة كونها غائية طبيعية تعد تعبيرًا عن هدف معين ترومه الطبيعية بالفعل، ومن جهة أخرى تعد هذه الغائية وسهلة إلى إثبات

<sup>&</sup>quot; - الكندى، رسالة الفاعل الأول التام الحق والناقص الذي هو بالمجاز، ١٨٣/١.

<sup>&</sup>quot; - انظر، د. محمد عبد الحادي أبو ربده، مقدمة رسائل الكندي الفلسفية، ٨٠/١.

الكندى، إلابانة عن سحود الجرم الأقصى وطاعته لله عز وحل، ٢٥٤/١.

موجود سام أعلى منها، أوجدها على هذه الكيفية وكفل لها هذا النظام الذى يعد تعبيرًا عن حكمة الصائع في أجلى صورها.

وقد أوضح الكندى هذه الغائية الأداتية التى تنتظم العالم بأسره: "إن فى الظاهرات للحواس – أظهر الله لك الخفيات – لأوضح الدلالة على تدبير مدبر أول، أعنى مدبرًا لكل مدبر، وفاعلاً لكل فاعل، ومكونًا لكل مكون، وعلة لكل علة، لمن كانت حواسة الآلية موصولة بأضواء عقله، وكانت مطالبه وجدان الحق، وغرضه الإسناد للحق واستنباطه والحكم عليه. والزكى عنده فى كل أمر يجرى بينه وبين نفسه العقل، فإن من كان كذلك، انتهكت عن أبصار نفسه سُجُوف سُدَف الجهل فإن فى نُظْمِ العالم وترتيبه، وفعل بعضه فى بعض، وانقياد بعضه لبعض، وإتقان هيئته على الأمر الأصلح، فى كون كل كائن وفساد كل قاسد، وزوال كل زائل، لأعظمَ دلالة على أتقن تدبير، ومع كل تدبير ومعار، وعلى أحكم حكمة، ومع كل حكمة حكيم، لأن هذه جميعًا من المضاف"

ويؤكد الكندى أن الفحص العلمى والفلسفى لطبيعة العلاقة الغائية بين عناصر النظام الكونى، يؤدى القول بضرورة وجود الله – تعالى – الذى أوجد الطبيعة على هذا النظام الغائى، وجعل مكوناتها عللاً ثانوية يفعل بعضها فى البعض الآخر: "فقد تبين أن كون جميع الأشخاص السماوية على ما هى عليه من الكان الذى هو الأرض والماء والهواء، ونضد ذلك وتقسيمه هو علة الكون والفساد فى الكائنات الفاسدات الفاعلة القريبة، أعنى المرتبة بإرادة باريها، هذا الترتيب الذى هو سبب الكون والفساد، وأن هذا من تدبير حكيم عليم قوى جواد عالم متقن لما صنع، وأن هذا التدبير غاية الإتقان، إذ هو موجب الأمر الأصلح وهو الواحد الحق مبدع

الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد، ٢١٤/١ – ٢١٥، وهو يقصد بالمضاف ألها من الأمور
 المتضايفة كالأبوة والنبوة لا توجد إحداهما بدون الأخرى.

الكل وممسك الكل، ومتقن الكل، لأنه ليس أثر الصنعة من باب أو سرير أو كرسى بما يظهر فيها من تقدير تأليف على الأمر الأتقن، بأظهر من ذلك في الكل، لـذوى العيون العقلية الصافية، بعضد الكل، وتقديره على الأمر الأنفسع الأتقن في كونه، وتصيير بعضه علة للكون بعض، وبعضه مصلحًا لبعض، بإظهار كمال القدرة أعنى إخراج كل ما لم يكن محالاً إلى الفعل اضطرارًا.

فهذه الغائية الطبيعية لدى الكندى – أظهر دليل على شمولية القدرة الإلهية، وبالتالى على الحكمة السارية في الكون التي تشهد بعظمة البارى – تعالى – وقدرته وحكمته المطلقة – سبحانه وتعالى – : "فهذه التي ينبغى أن يُحَس بها عظمُ قدرة الله – جل ثناؤه – وسعةُ جوده، وفيض فضائله، وإتقان تدبيره، وأن يتعجب منها ذوو العقول النيرة، لا بسموٌ شجرة أو عِظم حيوان، كحوت أو تنين أو لجأة أو فيلل أو ما أشبه ذلك. فإن هذه أشبه بعجائبها بقدرته العامة، وأن يُتوهم الكل حيوانًا واحدًا مفصلاً، إذ هو جرم واحد لا فراغ فيه، وفي أكثره – أعنى الجرم المالى الأشرف – القوى النفسائية الشريفة الفاعلة فيما دون هذه القوى النفسائية على قدر الأمر الأصلح كإنسان واحد"، فالصلة وثيقة العرى – إذن – بسين الغائية في النظام الكوني وبين العناية الإلهية، بحيث تصبح الأولى وسيلة لإثبات الثانية والتدليل على وجودها، ومن شم تصبح الذئية الطبيعية معبرة. لا عن خصائص جوانية ذاتية في الوجودات، وإنما تضحى معبرة عن وجود الله تعالى الذي أوجد جوانية ذاتية في الموجودات، وإنما تضحى معبرة عن وجود الله تعالى الذي أوجد

أليس هذا التفكير الناصع ثمرة الاقتداع التام باتساق كسل من الدين والفلسفة والعلم في هذه العقول الكبيرة التي أسهنت بقسط بارز في بناء حضارتنا؟!

<sup>· -</sup> السابق ، ١/٦٣٦ - ٢٣٠.

<sup>\* -</sup> الكندى الإبانة عن سجود الحرم الأقصى وطاعته شاعر وحل (ضمن الرسائل)، ٢٦٠/١.

#### جـ من الميتافيزيقا إلى الإنسان - المشكلة الأخلاقية :

يرى الكندى أن الترقى الأخلاقى هو جوهر التفلسف؛ فالفلسفة هى: "التشبه بأفعال الإله - تعالى - بقدر طاقة الإنسان" وذلك بغرض "أن يكسون الإنسان كامل الفضيلة".

ولكن ما السبيل إلى أن يصبح الإنسان كامل الفضيلة، وكيف يتحسرر الإنسان من سيطرة شهواته؟

يجيب الكندى متابعًا الفكر الأخلاقي الفلسفي. وإن مزجه ببعض مصطلحات ومفاهيم إسلامية: إن الفضائل ثلاث: الحكمة، والنجدة، والعفة؛ وهي التي يعبر عنها – في الوسط الفلسفي – بالعدالة، والشجاعة والعفة.

۱- والحكمة هى فضيلة القوة الناطقة فى الإنسان، ولها جانبان: الأول نظرى: وهو علم الأشياء الكلية بحقائقها. والآخر عملى وهو استعمال ما يجب استعماله من الحقائق.

۲- أما النجدة فهى فضيلة القرة الغلبية (الغضبية)؛ وحقيقتها: توطين النفس
 على الاستهائة بالموت، في أخذ ما يجب أخذه، ودفع ما يجب دفعه.

٣- أما العفة فهى فضيلة القرة الشهوية؛ وحقيقتها : تشاول الأشياء التي .
 يجب تناولها من أجل تربية البدن وحفظه، والإمساك عن غير ذلك.

فهذه الفضائل الثلاث تحمى النفس الإنسانية من التهافت على الذات التى يعنى التهافت غليها ترك استعمال العقل الذى يقضى بعدم ترك اللذات تمامًا وعدم الإفراط فيها في الوقت نفسه. وتلك هي نظرية "الوسط الأخلاقي" المشائية التي تقترب من فكرة "الاعتدال" أو "القصد" الإسلامية.

والخروج عن الاعتدال في هذه القوى جميعًا يورط المر، في الرذيلة سواء كان إفراطًا أو تفريطًا: فالإفراط في النجدة تهور والتفريط فيها جين والإفراط في العفة

عجز وكسل والتفريط فيها شره وطمع. والاستماع إلى صوت العقل وحده مع إغفال مطالب قوى النفس الأخرى كترك الاستماع إليه تمامًا كلاهما رذيلة وشر.

والالتزام بهذه الفضائل هو سبيل العادة الإنسانية التي هي مطلب كل إنسان، والكندى ينصح كل الباحثين عنها بنصيحة أساسية هي القناعة حتى لا يكون في حياتهم ما يحزنون لفقده أو يغتمون لعدم قدرتهم على تحصيله.. إن السعادة في النفس لا فيما تمتلكه النفس. والطموح والتطلع ينبغي أن يكون موجهًا إلى اكتساب المعرفة لا إلى اقتناء الماديات.

إنها صورة الفيلسوف الزاهد العاشق للحكمة والمعرفة، التي تمثلت في الفارابي أيضًا بعد الكندى، وسلك الشيخ الرئيس فجًا آخر. وهي صورة غير بعيدة عن القيم الإسلامية على كل حال شأن كل أفكار الكندى الفلسفية

#### د- أثره:

لعله من المناسب أن نختم هذا العرض الموجز المنجز للفكر الفلسفى لدى الكندى بما كان له من تأثير وبخاصة عن طريبق مصنفاته العلمية في الرياضيات وأحكام النجوم والجغرافية والطب. وممن تأثروا به أبو مشعر البلغى الفلكى المعروف وأبو زيد أحمد بن سهل البخى وهو فيلسوف عرف بأفكاره الجريئة. على أن أشهر تلاميذه غير مدافع أحمد بن محمد الطيب السرخسي (ت ٢٨٦هـ/ ٩٨٩م)، وكان صديقًا للخليفة المعتضد، وتولى الحسبة في عهده، واشتغل بالكيمياء ودراسة الجغرافيا والتاريخ وقد تلقى أبو الحسن العامرى (٣٨١ هـ) فلسفة الكندى عن أبى زيد البلخى، وأحسن تمثيلها ومتابعتها في (٣) في إنتاجه الفلسفى الغزير ولم تخل

<sup>&#</sup>x27; - انظر عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي في الإسلام ٣١٩ - ٣٢٣.

<sup>&</sup>quot; - انظر، هنري كوريان، تاريخ الفلسفة الإسلامية: ٧٤٠.

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ٢٤١.

رسائل إخوان الصفا من تأثر بأفكار الكندى الفلسفية والعلمية . وقد اشتهر في القديم والحديث عن جدارة بأنه "فيلسوف العرب" مسا أعطاه مكانة خاصة في تاريخ "المشائية الإسلامية"، كمؤسس ورائد، فضلاً عن نزاهته وموضوعيته واعتداله وتديئه مما أعانه على اكتساب حق الدارسة للفلسفة في البيئة الإسلامية.

وبرغم ما ذكرناه عن أسلوب رسائله وافتقادها إلى الترابط المحكم والنهج الموحد، فلا يمكن إغفال أنه أول من طوع العربية للتعبير عن المعانى الفلسفية، وبذل في ذلك من الجهد، وذلل من الصعاب وحدد من المصطلحات، ما يسجل له بكل تقدير - رحمه الله-.

88°37

ا - ديبور ، تاريخ الفلسفة، ١٩١.

## الفصل الثانى الفارابي واستقرار المدرسة المشائية

# الفصل الثانى الفارابي واستقرار المدرسة المشائية

#### أ- حياته :

ولد أبو النصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابى بقرية "وسيج" قرب مدينة "فاراب"، من بلاد الترك بوسط آسيا على نهر سيجون عام ٢٥٧هــ/ ٢٥٠م، لأب فارسى الأصل تزوج من سيدة تركية وعمل بالجندية حتى صار قائد مجموعة بالجيش التركي.

یکتنف الغموض أحوال الفارابی خلال فترة نشأته، غیر أنا نعلم أنه غادر مع والده مدینة فاراب إلی بغداد، وفیها تعلم العربیة، ودرس النحو علی أبی بکر محمد بن السری بن رسهل النحوی العروف باین السراج (المتوفی ۲۱۳هـ/۲۹۹م)، شم عکف علی دراسة العلوم العقلیة علی متی بن یونس (۲۲۸هـ/۲۹۰م). شم اتجه إلی حران فی شمال العراق وکانت من مراکز الدراسات الفلسفیة فتابع دراسته علی ید یوحنا بن حیلان، شم عاد إلی بغداد وواصل دراسته ، وعند اضطراب الأوضاع السیاسیة فیها غادرها متجهًا إلی دمشق عام ۳۳۰هـ، ثم توجه إلی حلب لیازم بلاط سیف الدولة فی حلب حیث نعم بالاستقرار، ولکنه اکتفی بأربعة دراهم کیل یوم ینفقها علی مطالب حیاته مؤثرًا الزهد وبساطة العیش. وکان یمیل إلی العزلة والبعد عن الجماهیر، وقد زار مصر فی رحلة قصیرة فیما بین عامی ۳۳۷، ۲۳۸هـ. وبعد ذلك بعام واحد انتقل الفارابی إلی جوار ربه فی دمشق (۳۳۹هـ/ ۱۹۵۰م) ودفن بمقبرة للباب الصغیر.

وكان رحمه الله يتقن العديد من النغات، ويتقن الموسيقى نظرًا وتطبيقًا حتى ليضحك الناس ويبكيهم بعزفه، "والإجماع منعقد على أن الفارابى أول الفلاسفة الكبار في الإسلام، وقد عرف بأنه فيلسوف المسلمين وأقربهم إلى فهم فلسفة أرسطو،

وهو أول من حمل المنطق اليونائي تامًا منظمًا إلى العرب، حتى سمى المنطقى والمعلم الثانى بعد أرسطو المعلم الأول، وقد عده ابن خلدون من أكابر الفلاسفة فى الملة الإسلامية ١. ولكن الفارابي خلط الفلسفة الأرصطية بالأفلاطونية والأفلوطينية المحدثة، ولم يخل أسلوبه من غموض ورمز وترعد واضطراب فى بعض الأحيان، ومن ثم ينتقده الغزالي وابن طفيل، وإن كان ابن رشد الذي يسلم بذلك كله – بل يرميه بقبول بعض الخرافات ولعله يقصد نظرية الفيض الأقلوطينية – يلتمس له العذر بصنيع النقلة الأوائل الذي أخطأوا في ترجمة الأفكار الفلسفية فضللوا الفارابي

#### ب- مؤلفاته:

لقد كان الفارابى كثير التأليف فى الموضوعات الفلسفية المختلفة، ولكن كتبه لم تنل انتشارًا واسعًا مثل ذلك الذى نالته كتب ابن سينا، ولعل السبب فى ذلك يعود إلى أن أكثر مؤلفات الفارابى فى رقاع منثورة وكراريس متفرقة ، على أن أشهر مصنفاته: ١- إحصاء العلوم ، ٢ - وكتاب الحروف ، ٣- والسياسة المدنية ، ٤-وآراء أهل المدينة الفاضلة. ٥- والثمرة المرضية فى بعض الرسالات الفارابية ، وتضم: أ- كتاب الجمع بين رأيى الحكيمين أفلاطون الإلهى وأرسطو طاليس ، وتضم: أ- كتاب الجمع بين رأيى الحكيمين أفلاطون الإلهى وأرسطو طاليس ، أغراض الحكيم فى كل مقالة من الكتاب الموسوم بالحروف، جـ- مقالة فى معانى العقل، د- رسالة فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ، هـ- عيون المسائل،

<sup>&#</sup>x27; - عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي، دار العلم للملايين. بيروت، ط ٤، ٩٨٣، ص ٣٥٣.

أ - السابة ، ١٥٤٠.

<sup>- -</sup> انظر ، حنا الفاخوري ، تاريخ الفلسفة العربية ١ ٩٣.

 <sup>-</sup> حققه الدكتور عثمان أمين، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٤٩.

<sup>° -</sup> حققه الذكتور محسن مهدى، دار المشرق ، بيروت: بدون تاريخ.

<sup>· -</sup> حققه الدكتور فوزى مترى ا النجار، المطبعة الكاثونيكية بيروت، ١٩٦٤.

خقیق د. انبیر نصری نادر، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت، ۱۹۵٦.

و- رسالة فصوص الحكم، ز- رسالة في جواب مسائل سئل عنها، ح- رسالة فيما يصح ولا يصح من أحكام النجوم، ٦- رسائل الفارابي، وتتضمن : أ- السياسة المدنية، ب- رسالة في إثبات المفارقات، ج- التعليقات، د- رسالة في مسائل متفرقة، ه- رسالة في فضيلة العلوم، و- رسالة تحصيل السعادة، ٧- فلسفة أرسطو طاليس، ٨- كتاب اللة.

#### جـ- فلسفته:

## ١- تصنيف العلوم عند الفارابي:

لقد أبان الفارابي عن غرضه الأساسي في كتابه إحصاء العلوم"، قائلًا: "قصدنا من هذا الكتاب أن نحصى العلوم الشهورة علمًا علمًا، ونعرف جُمل ما يشتمل عليه كل واحد منها، وأجزاء كل ماله أجزاء، وجمل ما في كل واحد من أجزائه، ونجعته في خمسة فصول: الأول في علم اللسان وأجزائه، والثاني في علم المنطق وأجزائه، والثالث في علوم التعاليم، والرابع في العلم الطبيعي وأجزائه وفي العلم الإلهي وأجزائه، والخامس في العلم الدني وأجزائه، وفي علم الفقه وعلم الكلام!.

وقد أشار – أيضًا – إلى أنه كتب هذا الكتاب لكسى يعين طالب العلم على معرفة أصناف العلوم ليكون على بيئة منها؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يتعلم علمًا من هذه العلوم، علم على مساذا يقدم. وفيعاذا ينظر، وأى شيء سيفيد بنظره، وأى فضيلة تنال به؛ ليكون إقدامه على ما يقدم عليه مسن العلوم على معرفة وبصيرة وكذلك فإن المعرفة بهذه العلوم تتيم الغرصة للمقارنة والمقاضلة بينها. فيطلسب المرء

140

١ - حَبِعة عيدر آباد الذكن، ١٣٤٥.

آ - تعقیق ، د. محسن مهدی، دار محلهٔ شعر، بروت ، ۱۹۹۱.

<sup>؟ -</sup> تَحْفِيق، د. عثمان أمين، دار الفكر العربي، غاهرة، ١٩٤٨.

أ - إستنباء العلوم، عن ١٠ وما يعدها.

أوثقها وأكثرها فائدة، كما أن المعرفة بمسائل هذه العلوم تساعد على الكشف من أدعياء العلم بها؛ لأن عجزهم عن تحديد هذه المسائل يكون دليلاً على ادعائهم وتظاهرهم الكاذب بالمعرفة'.

ومما يلفت النظر في كتاب "إحصاء العلوم" أن الفارابي لم يتوقف عند التعريف بعلوم الفلسفة من منطق وطبيعيات ورياضيات وإلهيات، وأخلاق وسياسة وذكرهما تحت اسم العلم المدنى، بل إنه أضاف إلى هذه الموضوعات تعريفًا بأهم العلوم الإسلامية، كتعلم الفقه وعلم الكلام. وقد كان تعريفه لها وحديثه عنها من أقدم الكتابات التي نصادفها حول هذا الموضوع."

ويقسم الفارابي العلم إلى قسمين كبيرين:

۱- العلوم النظرية أو الفلسفة النظرية وهي التي تحصل بواسطتها معرفة الموجودات كما هي من غير تدخل إنساني فيها، مثل الرياضيات والطبيعيات والإلهيات.

٣- والعلوم العملية أو الفلسفة الدنية التي تشمل الأخلاق والسياسة ، وهذا هو التقسيم التقليدي لموضوعات الفلسفة عند المشائيين، لكنه يقدم لها بالعلوم اللسانية متأثرًا فيما يبدو بدراسات اللغة العربية، وملحقًا بها من العلوم الإسلامية الشرعية علمي الفقه والكلام. فيورد أصناف العلم ويحصرها في ثمانية:

أ- علم اللسان، وهو يتضمن أمرين: أحدهما حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما وعلم ما يدل على شيء منها، والثاني علم قوانين تلك الألفاظ المركبة وهي: ١- علم الألفاظ المردة، ٢- وعلم الألفاظ المركبة. ٣- وعلم قوانين الألفاظ في حمال كونسها

ا - انسابق ، ۲۳.

<sup>-</sup> انسابق ، 27.

انظر، د. عبد الحميد مدكور، محاضرات في الفلسفة، القاهرة، مكتبة الزهراء، ١٩٨٣، ص ١٩٠٥ د.
 حامد طاهر، الفلسفة الإسلامية، القاهرة. بدون تاريخ، ص ٥٤.

<sup>&</sup>quot; - انظر الفاران ، عُمليُّلْ السعادة، ٤٤-٥٥.

مغردة، ٤- وعلم قوانين الألفاظ في حال كونها مركبة. د- قوانين تصحيح الكتابة. ٦- قوانين تصحيح الكتابة. ٦- قوانين الأشعار.

ب- وعلم المنطق، الذي يتضمن القوانين التي من شأنها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب، ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات، وهمو أقسام ثمانية: ١- القولات، ٢- العبارة. ٣- القياس. ٤- البرهان، ٥- المواضع الجدلية. ٦- السوفسطيقا أي الحكمة الموهة، ٧- الشعر. ٨- الخطابة.

جـ- وعلم التعاليم أى الرياضيات. وينقسم إلى سبعة أجزاء: ١- علم العدد، ٢- علم الهندسة. ٣- علم المناظر. ٤- علم النجوم. ٥- علم الأثقال. ٦- علم الحيل. ٧- علم الموسيقى.

د- والعلم الطبيعي ، وهو الذي ينظر في الأجسام الطبيعية وأعراضها ، ويبحث في : الأجسام الطبيعية ، مثل السماء والأرض وما بينهما. والأجسام الصناعية مثل السيف والسرير والبيت ، وهذا العلم ينقسم إلى أجزاء ثمانية : ١- السماع الطبيعي . ٢- السماء والعالم . ٣- الكون والفساد . ٤- المعادن ، ٥- الأثار العلوية. ٧- النبات . ٨- الحيوان والنفس.

هـ والعلم الإلهى، الذى يبحث فيما بعد الطبيعة، وينقسم إلى أجزاء ثلاثة، أحدها يفحص عن الموجودات والأشياء التي تعرض لها بما هي موجودات، أى البحث في الموجود بما هو موجود. وثانيها يفحص عن مبادى البراهين في العلوم النظرية الجزئية، وثالثها يفحص عن الموجودات التي ليست بأجسام ولا في أجسام لأجل الاستدلال على وجود الله – تعالى.

و- العلم المدنى، الذي يتناول أصناف الأفعال والسنن الإرادية وكيف ينبغى أن تكون موجودة في الإنسان، معيزًا الغايات التي الأجلها تغطُّهُ الأفعال، ومبيئًا

نظامها وحفظها، وينقسم هذا العلم إلى قسمين . أحدهما يشتمل على تعريف السعادة، والآخر يشتمل على ترتيب السير والأفعال والشيم في المدينة الفاضلة.

ز- وعلم الفقه، وهو الذي به يقتدر الإنسان على ان يستنبط تقدير شيء مما لم يصرح واضع الشريعة بتحديده على الأشياء التي صرح فيها بالتحديد والتقييد، وهو قسمان: أحدهما في الآراء. والآخر في الأفعال.

ح- علم الكلام، وهو ملكة يقتدر بها على نصرة الآراء والأفعال التي صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل. وهذا العلم ينقسم بدوره إلى جزئين : أحدهما في الآراء. والآخر في الأفعال!

لقد قسم الغارابي العلوم وحدد أجزاه - كما ألمحنا آنفًا - على نفس النحو الذي جاءت به عند أرسطو ولكنه أضاف إليها علمي الفقه والكبلام، وهما علمان إسلاميان كان لهما في عصره أهمية كبرى كما عني بالعلوم اللغوية وللمشائين عناية تقليدية بها لكنه في تفصيله لأقسامه تأثر بنتائج الدرس اللغوى في عصره. وبذا يضع الفارابي أساسًا لفرع هام بن الفلسفة وهو الخاص بتصنيف العلوم، محددًا أنواعها ومبيدًا وظيفة كل منها، حتى يتسنى للباحث أن ينيد مشها على الوجه الأكمل."

٧- ما بعد الطبيعة.

إثبات وجود الله - تعالى - وصفاته :

يعنى الفارابي في أكثر من عمل من أعماله بإقامة الدليل على وجبود الله -- تمالى - وبيان صفاته وكمالاته العلا يطريقة تختلف عن طريقة علماء الكلام.

أ - انظره اتفار في إحصاه العلوم، ص جمه وما يعدها.

<sup>&</sup>quot; - انظر، حمد خاصورى، يُلزينج الفلسفة العربية ٩٩/٢.

<sup>&</sup>quot; - انظر، د. حامد طافرة الفلسفة الإسلامية، ٥٩.

وتتجلى نزعته النطقية على نحو واضح فى مذهبه فيما بعد الطبيعة، وحيث نجد فكرة "المكن"، "والواجب". تظهر بدلاً من فكرة "الحادث"، "والقديم" الكلامية أ. وقد غلبت فكرة الفارابى على المشائين بل تسربت فيقسم الفارابى الموجودات إلى قسمين أحدهما ممكن الوجود وواجب الوجود: "إن الموجودات على ضربين: أحدهما إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده، ويسمى ممكن الوجود، والشائى - إذا اعتبر ذاته وجب وجوده ويسمى واجب الوجود. فإن كان ممكن الوجود إذا فرضناه غير موجود لم يلزم عنه محال، فلا غنى بوجوده عن علة وإذا وجب صدر واجب الوجود بغيره، فيلزم من هذا أنه كان مما لم يزل ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغيره ... والأشياء المكنة لا يجوز أن تصر بلا نهاية فى كونها علة ومعلولاً، ولا يجوز كونها على سبيل الدور، بل لا بد من انتهائها إلى شبىء واجب هو الموجود الأول". وواجب الوجود أو الله – تعالى – "هو الأول والآخر؛ لأنه هو المغال والغاية، فغايته ذاته، وأن مصدر كل شيء عنه ومرجعه إليه"

والله – تعالى – هو الوجود التام، "فلا جنس له، ولا فصل له، ولا نبوع له. ولا ند له. واجب الوجود لا مقوم له، ولا موضوع له، ولا عوارض له، ولا ليس نه. مبدأ كل فيض. وهو ظاهر على ذاته بذاته، فله الكل من حيث لا كثرة فيسه، فيها ينال الكل من ذاته، فعلمه بالكل بعد ذاته، وعلمه بذاته نفس ذاته، فيكثر علمه بالكل كثرة بعد ذاته، ويتحد الكل بالنسبة إلى ذاته، فيهو الكل في وحدة، فيهو الحق وكيف لا وقد ظهر؟ فهو ظاهر من حيث هو الحق وكيف لا وقد ظهر؟ فهو ظاهر من حيث هو

ر ا ا

<sup>&</sup>quot; - انظر، دي يور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ٢٠٧.

<sup>&</sup>quot; - الفاران، "عيون المسائل" في "الثمرة المرضية"، ٧٠.

<sup>&</sup>quot; - الفاران، "التعليقات" في "التمرة المرضية"، ١٩.

باطن، وباطن من حيث هو ظاهر"'. وبالجملة فالله - تعالى - موجود، كامل، بسيط من جميع الجهات، فالوحدة أبرز صفاته'.

والله - تعالى - عقل وعاقل ومعقول، فهو "بجوهره عقل بالفعل؛ لأن المانع للصورة من أن تكون عقلاً وأن تفعل بالفعل هو المادة التى فيها يوجد الشىء، فمتى كان الشىء غير محتاج إلى مادة كان ذلك الشىء بجوهره عقلاً بالفعل، وتلك حال الأول، فهو إذن عقل بالفعل. وهو أيضًا معقول بجوهره، فإن المانع للشىء من أن يكون بالفعل معقولاً هو المادة، وهو معقول من جهة ما هو عقل. لأن المذى هويته عقل ليس يحتاج في أن يكون معقولاً إلى ذات أخرى خارجة عنه تعقله، بمل هو بنفسه يعقل ذاته. فيصير بما يعقل من ذاته عاقلاً وعقلاً بالفعل. وبأن ذاته تعقله معقولاً بالفعل ... فالعقل والعاقل والمعقول فيه معنى واحد، وذات واحدة، وجوهر واحد غير منقسم"

والأمر مثل ذلك في كوئه عالمًا، "فهو لا يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى يستفيد بعلمها الفضيلة خارجة عن ذاته، ولا في أن يكون معلومًا إلى ذات أخرى تعلمه، بل هو مكتف بجوهره في أن يعلم ويعلم، وليس علمه بذاته شيئًا سوى جوهره، فإنه يعلم ذاته وأنه معلوم، وأنه علم فيهو ذات واحدة وجوهر واحد". وبالجملة فواجب الوجود "خير محض وعقل محض. ومعقول محض وعاقل محض؛ وهذه الأشياء الثلاثة كلها فيه واحد. وهو حكيم وحيًّ وعالم وقادر ومريد وله غاية الجمال والكمال والبهاء، وله أعظم السرور بذاته وهو العاشق الأول والعشوق الأول".

200

<sup>· -</sup> القاران، "فصوص احكم" في "الثمرة المرضية"، ٦٨.

أ - الفاراي، "التعليقات" في "الشرة المرضية"، ٢.

<sup>َّ --</sup> الفارابي، آراء، أهل المُدينة الفاضلة ﴿ ﴿ \* ١٠ .

<sup>4 -</sup> السابق، ١١.

<sup>° -</sup> فصوص الحكم، ٥٨.

وبذا يخلط الفارابي في حديثه عن واجب الوجود وصفاته بين آثار أرسطية وأفلوطينية محدثة يجمع بينها في صعيد واحد، مع بعض المصطلحات الإسلامية.

٣- نظرية الفيض:

أ- ما هية الفيض:

تعددت أقوال الفلاسفة في التعبير عن ماهية النيض، ولقد عبرت عنه الأفلاطونية المحدثة بتشبيبات وتخييلات أقرب إلى الشعر منها إلى الواقع ونفس الأمر، يقول أفلوطين: "إن تفكير الله في نفسه وكماله، نشأ عنه فيض، وهذا الفيض صار هو العالم، وكما يبعث اللهب ضوءًا، والشعس نورًا، والنار حرارة، والنبع ماه، والثلج بردًا، والزهر عرمًا، كذلك صدر من الله شعاع كان هو العالم".

ولقد انتقلت هذه النظرية الأفلوطينية المحدثية إلى العالم الإسلامي. وحاول الفارابي صياغة هذه النظرية على نحو عقلى مقبول في مجد محاولته التوفيق بين الفكر اليوناني الوافد في ثوبه الأفلوطيني المحدث وبين الفعيم الدينية الإسلامية، ولكنها فضلاً عن ضعفها، وصعوبة تسويغها عقليًا، أدت إلى نتائج سيئة في البيئة الإسلامية، وأساءت إلى الفلاسفة الذين تورطوا في قبوله، ومنهم الفارابي وابين سيئا؛ إذ كانت من أشد نقاط الضعف التي أخذها الغزار عليهم في التهافت؛ واعترف ابن رشد في "تهافت التهافت" بصحة نقدة في هذا الصدد وإن أخذ عليه عدم الإنصاف في عرض المحاسن والمساوى، كما يقتضيه النقد النزيه.

ويوضع الفارابي الفيض على النحو التالى: "ومتى وجد الأول الوجود، لـزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات الطبيعية، التي ليست إلى اختيار الإنسان، على ما هي عليه من الوجود الذي بعضه مشاهد بالحس. وبعضه معلوم بالبرهان.

18

۱ - فصوص اخکم، ۵۸.

أنظر، هنرى كوربان، ثاريخ الفلسفة الإسلامية، ٢٤٨.

ووجود ما يوجد عنه على جهة فيض وجوده لوجود شي، آخر، وعلى أن وجوده غير فائض عن وجوده، فعلى هذه الجهة يكون وجود ما يوجد عنه، ليس سبيًا له بوجه من الوجود، لا على أنه غاية لوجوده، ولا على أنه يفيده كمالاً كما يكون ذلك في جُلً الأشياء التي تكون منا".

والفيض فعل ضرورى ناشى، عن طبيعة البدأ الأول فكما لا تعلك الشمس حجب ضيائها لا يمكن الحق الواجب الوجود إلا أن يفيض ولكنه فيض ضرورى وإرادى فى الوقت نفسه، فهذه الموجودات كلها صادرة عن ذاته تعالى وهى مقتضى ذاته، فهى غير منافية له، وكل ما كان غير مناف، وكان مع ذلك بعلم الفاعل أنه فاعله. فهو مراده بأنه مناسب له، ولأنه عاشق ذاته. فهى كلها مرادة لأجل ذاته، فتكون الغاية فى فعله ذاته، وكونها مرادة له ليس هو لأجل غرض، بل لأجل ذاته، إذ الغرض ما لا يكون إلا مع الشوق، فإنه يقال: لم يتم طلب هذا؟ فيقال: لأنه اشتهاه. وحيث لا يكون الشوق لا يكون الغرض. وأيضًا الغرض هو السبب فى أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن، ولا يجوز أن يكون الواجب الوجود بذاته الذى هو تام، على أمر يجعله على صفة لم يكن عليها، فإنه يكون الواجب ناقصًا من تلك الحية"

إن جوهر العلاقة بين "الواجب" و "المكن" ليست علاقة إيجاد وخلق. بل هى علاقة علم. وإدراك فحسب، وتلك روح فلسفية أكثر منها دينية، هى مزيج من الأرسطية ومن الأقلوطينية المحدثة، "إن رجود الأشياء عنه لا عن جهسة قصد منه يشبه قصودنا. وإنها ظهرت الأشياء عنه لكونه عالًا بذاته وبأنه مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه. فإذن علمه علة لوجود الشيء الذي يعلمه.

<sup>&#</sup>x27; – السياسة المدنية ، ٤٨–٤٨.

الفاران، التعليقات، ٢.

وعلمه للأشياء ليس بعلم زمانى، وهو علة لوجود جميع الأشياء بمعنى أنه يعطيها الوجود الأبدى ويدفع عنها العدم مطلقًا، لا بمعنى أنه يعطيها وجودًا مجددًا يعد كونها معدومة "

وبالجملة فإن خصائص هذا الفيض هي :

۱-أنه فعل ضرورى ناشىء عن طبيعة المبدأ الأول، ليس فيه قصد ولا اختيار يشبه قصدنا واختيارنا.

٢- وأن الله لا يحتاج في فيض العالم وصدوره عنه إلى شيء خارج عن ذاته. ولا إلى عرض يطرأ عليها، ولا إلى حركة يستفيد بها كمالاً، ولا آلة تتوسط بينه وبين العالم، بل العالم صدر عنه بذاته ولذاته.

٣- وأن علاقته - سبحانه - بالعالم هي علاقة علم ووعى أكثر منها علاقة
 فعل وخلق كما تقرره الأديان السماوية.

ب- أسس فيض الموجودات عن الواحدات:

لقد ارتكز فيض موجودات العالم عن الله - تعالى - على مجموعة من الأسس ؛ منها:

(۱) فكرة الوجوب والإمكان فى تقسيم الموجودات، تلك القسمة الثنائية التسى لعبت دورًا مهمًا فى الفلسفة الإسلامية، وهى الفكرة التى تربط المكنات بالواجب؛ من حيث إن المكن لا وجود له من ذاته.

(٢) ومنها فكرة الجود الإلهى الدائم؛ فالله - تعالى - جواد والجود عين ذاته: "إن جوهره جوهر تفيض منه الموجودات كلها من غير أن يخص بوجود دون

انظر جمیل صلیبا; تاریخ الفلسفة العربیة من أفلاطون إلى ابن سینا، دار الکتاب اللبتان، بیروت،
 ۱۹۹۳ م، ص ، ۱۹.

١ – الفارابي، عيون المُسائل، ٥٨.

وجود ... فهو جواد تترتب عنه الموجودات ويتحصل لكل موجود قسطه من الوجود بحسب رتبته عنه"

(٣) – ومن هذه الأسس – أيضًا – أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذا الأساس هو أهمها على الإطلاق؛ ولكى يتمكن القارابي من حل معضلة صدور الكثرة عن الواحد – دون نقص لهذه القاعدة – لجأ إلى إثبات مجموعة من الوسائط بين الله – تعالى – وبين العالم، حتى يحفظ الله – تعالى – وحدته وبساطته، " فأول المبدعات عنه يكون واحدًا، وهو العقل الأول ولكن يجب أن يحصل في هذا المبدع الأول كثرة عرضية من حيث أنه بذاته ممكن الوجود، وبالأول واجب الوجود" وقد شرح الغزاني هذا الأساس ، مبيئًا محاولة الفلاسفة تقديم إجابة شافية لقضية صدور الكثرة عن الوحدة وصعوبات ذلك فقال: إن الأول واحد من كل وجه ، وإن الواحد لا يوجد منه إلا واحد، والموجودات كثيرة، وليس يمكن أن يقال : إنها مرتبة بعضها بعد بعض، فإن ذلك ليس يطرد في جميع الأشياء، بـل هـي متساوية في الوجود. فكيف صدرت عن واحد؟ وإن صدرت عن مركب فيه كثرة، فتلك الكثرة من أين حصلت؟ وبالآخرة لا بد أن تلتقي كثرة بواحد، وهو محال، فالمخلص منه أن يقال: الأول صدر عنه شي، واحد"

وها هنا يظهر أثر الأفلوطينية المحدثة واضحًا جليًا في البنية الأساسية لغلسفة الفارابي، في صدور العالم عن علته؛ إذ اعتد على نحو تام الحل الذي قدمه أفلوطين لمسألة صدور الكثرة عن الوحدة، وهو ما يكشف عن أثر أفلوطين في بعسض جوانب الفلسفة الإسلامية إلى جانب كل من أفلاطون وأرسطو. يقول أفلوطين: "الواحد المحض هو علة الأشياء كلها، وليس كشيء من الأشياء، بل هو بدء

<sup>· -</sup> الفاران، آراء أهل امدنية الفاضلة، ص ٢١.

<sup>&</sup>quot; - مقاصد الفلاسفة، تحقيق د. سليمان دنيا، القاهرة، دار المعارف، بدون تاريخ، ص ٣٠٨.

الشيء، وليس هو الأشياء بل الأشياء كلها فيه، وليس هو في شيء من الأشياء، وذلك أن الأشياء كلها إنما انبجست منه وبه ثباتها وقوامها وإليه مرجعها..

انبجست منه جميع هويات الأشياء التي في العالم الأعلى والعالم الأسفل بتوسط هوية العقل والعالم العقلي"

لقد التزم الفارابي – متأثرًا بأفلوطين بضرورة أن تمتنع الكثرة، لا في ذات واجب الوجود فحسب، فهذه ناحية يشاركه فيها سائر الفلاسفة والمتكلمين، بل بضرورة عدم وجود صلة مباشرة بين واجب الوجود والكثرة الحسية، فما يصدر عن واجب الوجود لا بد أن يكون واحدًا بالعدد لكيلا تؤدى صلته المباشرة والمفاجئة بالجزئيات الحسية إلى لثم هذه الوحدة.

٤- ومن هذه الأسس - أيضًا - أن الصدور وجه آخر للعلم الإلهى، فالفيض تابع لعلم الله - تعالى - بذاته، وجعل الصادر عن ذات الله - تعالى - متعددًا يعنى تعدد الذات الإلهية، وذلك مستحيل: "إنه يعقل ذاته التي هي المبيدأ لنظام الخير في الوجود ... فيكون هذا التعقل علة للوجود بحسب ما يعقله، فإن عقله للكل ليس بزماني، بل على أنه يعقل ذاته، ويعقل ما يلزمه على الترتيب معًا، وليس يلحقه تكثر في ذاته لتعقله للكل وللكثرة"

وهكذا فاض عن واجب الوجود العقل الأول. وهو ممكن الوجود بذاته واجبب الوجود بالله – تعالى – "وأول المبدعات عنه شيء واحد بالعدد وهو العقل الأول، ويحصل في المبدع الأول الكثرة بالعرض لأنه ممكن الوجود بذاته واجب الوجود

<sup>&#</sup>x27; - أنولوجيا ، ص ١٣٤.

انظر ، د. یجی هویدی، محاضرات فی الفلسفة الإسلامیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ۱۹۲۵، ص
 ۱۹۲۱.

<sup>&</sup>quot; - الفارابي، الدعاوى القلبية، ٤٠٣.

بالأول" وهكذا يميز الفارابي فيما دون الله - تعالى - بين الماهية والوجود، ويجعل الوجود فيمادون الله - تعالى - عَرَضًا يضاف إلى الماهية، وهكذا فالكائنات كلها، ما خلا الله - تعالى - ممكنة الوجود من جهة ماهياتها، ولكى توجد بالفعل لا بد لها من علة فاعلة هي الله - تعالى."

ويحصل من العقل الأول بأنه واجب الوجود وعالم بالأول عقل آخر، ولا يكون فيه كثرة إلا على سبيل تعدد الاعتبارات في علمه، إذ أنه يعقل من جهة الوجود، ويعقل ذاته من جهة أخرى، فيدرك أنه ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغيره، وهكذا يأتيه تعدده من ذاته كما تأتيه الوحدة من الله – تعالى – ومن تعدده العارض في هذه الاعتبارات المختلفة في علمه صار سبيلاً لإبداع الكثرة في الكون، ويحصل من ذلك الفعل الأول الثاني بأنه ممكن الوجود بأنه يعلم ذاته الفلك الأعلى بمادته وصورته التي هي النفس، والمراد بهذا أن هذين يصيران سبب شيئين، أعنى العقل والنفس."

ويحصل من العقل الثانى عقل آخر وفلك آخر تحت الفلك الأعلى، وإنما يحصل منه ذلك، لأن أكثر حاصلة فيه بالعرض، وعلى هذا يحصل عقل وفلك من عقل، ونحن لا نعلم كمية هذه العقول والأفلاك إلا على طريق الجملة إلى أن تنتهى العقول الفاعلة إلى عقل فعال مجرد عن المادة. وهناك يتم عدد الأفلاك، وليس حصول هذه العقول بعضها من بعض متسلسلاً بلا نهاية. وهذه العقول مختلفة الانواع، كل واحد منها على حدة، والعقل الأخيرة منها سبب وجود الأنفس الأرضية من وجه، وسبب وجود الأركان الأربعة بوساطة الأفلاك من وجه آخر. أ

<sup>&#</sup>x27; - الفاراي، عيون المسائل، ص ٥٨.

<sup>&</sup>quot; - انظر، حنا الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ١١٤/٢.

<sup>&</sup>quot;- الفاراب، عيون المسائل، ص ٥٨، ٩٥.

الفاران، عيون المسائل، ص ٥٥، ٥٩.

وإذا كان الفارابي قد أشار في "عيون المسائل" إلى أننا لا نعرف كمية هذه العقول ولا عددها، فإنه أشار في "آراء أهل المدينة الفاضلة" إلى عدد هذه العقول: "ويفيض من الأول وجود الثاني، فهذا الثاني هو أيضًا جوهر غير متجسم أصلا ولا في مادة، فهو يعقل ذاته ويعقل الأول، وليس ما يعقل من ذاته هو شيء غير ذاته فيما يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثالث، وبما هو متجوهر بذاته التي تخصه يلزم عنه وجود السماء الأولى، والثالث أيضًا وجوده لا في مادة، وهو بجوهره عقل، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول فيما يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلزم عنه وجبود كبرة الكواكب الثابتة، وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود رابع، وهذا أيضًا لا في مادة، فهو يعقل ذاته ويعقل الأول فيما يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلمزم عنه وجمود كرة زحل. وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود خامس، وهذا الخامس أيضًا وجوده لا في مادة، فهو يعقل ذاته ويعقل الأول فيما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة المشترى. وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود سادس، وهذا أيضًا وجوده لا في مادة، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول فيما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة الشمس. وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثامن، وهذا أيضًا وجوده لا في مادة، ويعقل الأول فيما يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلزم عنه وجود كرة الزهرة. وبمسا يعقل من الأول يلزم عنه وجود تاسع، وهذا أيضًا وجوده لا في مادة، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول فيما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة عطارد، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود عاشر، وهذا أيضًا وجوده لا في مادة، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول فيما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة القمر. وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود حادى عشر. هو أيضًا وجوده لا في مادة، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول. ولكن عنده ينتهى الوجود الذي لا يحتاج إلى ما يوجد ذلك الوجود إلى مادة

وموضع أصلاً، وهى الأشياء المفارقة التي هي في جواهرها عقول ومعقولات، وعند كرة القمر ينتهي وجود الأجسام السماوية وهي التي بطبيعتها تتحرك دورًا"

ومن المكن أن يوضح فيض الموجودات عن الله - تعنى - عند الفارابي على النحو التالى:

|                                 | الله – تعالى                       |
|---------------------------------|------------------------------------|
| السماء الأولى                   | العقل الأول.                       |
| كرة الكواكب الثابتة             | العقل الثاني                       |
| كرة زحل                         | العقل الثالث                       |
| كرة المشترى                     | العقل الرابع                       |
| كرة المريد                      | العقل الخامس                       |
| كرة الشعس                       | العقل السادس                       |
| كرة الزهرة                      | العقل السابع                       |
| كرة عطارد                       | العقل الثامن                       |
| كرة القمر. وعند فلك القمر يتوقف | العقل التاسع                       |
| فيض الأجسام السماوية.           | العقل العاشر أو العقبل الفعبال أو  |
| ·                               | الروح القدس، وهنا يتوقف فيض العقول |

## ٤- ترتيب العالم:

يقسم الفارابي الموجودات إلى قسمين: الأول موجودات روحية محضة، والثاني موجودات جسمانية مادية، وللموجودات الروحانية مراتب ست: الأولى لله — تعالى — الذي له كل صفات الكمال والجلال. والثانية للأسباب الثواني أو العقول التسعة المفارقة. والثالثة مرتبة العقل الفعال أو العقل العاشر. والرابعة مرتبة النفس الإنسانية. والخامسة للصورة، والسادسة للمادة. والمراتب الثلاث الأولى لموجودات

<sup>&</sup>lt;u>۱ - الفاراي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ۲۶ – ۲۵.</u>

ليست أجسامًا ولا حالة في أجسام (الله تعالى، والعقول التسعة، والعقل الفعال) والمراتب الثلاث الأخيرة، هي لموجودات حالة في أجسام، وإن لم تكن بذواتها أجسامًا •النفس، والصورة والمادة). والموجودات المادية أيضًا لها سبت مراتب: ١- مرتبة الحيوان الناطق (الإنسان). ٣- ومرتبة الحيوان غير الناطق. ٤- ومرتبة النبات. ٥- ومرتبة الأجسام المعدنية . ٦- ومرتبة الأسطقسات الأربعة: الماه ، والنار، والتراب، والهواء.'

والله - تعالى - هو السبب الأول في وجود الأسباب الثواني أو العقول التسعة المفارقة، وعن كل عقل من هذه العقول التسعة يحمل وجود فلك من الأفلاك، على النحو الذي أشرنا إليه من قبل، وعن الأخير يحدث وجود الكرة التي فيسها فلك القمر. وعن العقل الفعال يحصل وجود ما دون فلك القمر، ويسمى الفارابي العقول التسعة المفارقة أو الأسباب الثواني الملائكة، ويسمى العقل الفعال الروح الأمين أو روح القدس.

وليس للعقل المغال دور في تحريك الأفلاك والكواكب؛ لأن هذا العقبل يعنى تدبير عالم الكون والفساد، أي عالم ماتحت فلك القسر. والعقبل المغبال هو سبب وجود الأنفس الأرضية من وجه، وسبب وجود الاسطقسات الأربعة: الماء، والهبواء، والنار، والتراب بوساطة الأفسلاك من وجه آخير. فمن حركات الأفلاك تحصل العناصر الأربعة، وتمتزج امتزاجات مختلفة النسب والحركات وتحصل منها الأجسام، التي تعلل قوى تعطيها الاستعداد للفعل، وهي الحرارة والبرودة، وقوى تعطيها الاستعداد للفعل، وهي كلبها مركبة من مادة وصورة. ولكن المادة لا تحصل على الصورة، ولا تنتقل من صورة إلى أخرى إلا عن

أ - انظرن الفاران، عيون المسائل، ص ٣٠٢.

أ - الفاراني السياسة المدنية، ص ٣.

طريق فاعل خارج عنها، وهذا الفاعل هو العقل الفعال، الذي يطلق عليه الفارابي "واهب الصور"'.

ويطابق العقل الفعال أو العقل العاشر عند الفارابي صورة الملاك العاشر عند الإسماعيلية تمام المطابقة، وهذه المطابقة تجعلنا نلمس ما للآراء الإسماعيلية من أشر عميق في فلسفة الفارابي. أ

ويتميز العقل الفعال عن باقى العقول بأنه لا يتجوهر، فليس ثمة فك يقابله. وإن كان من المتعذر نعته بأوصاف مثل "فوق" و"تحت"، فكل ما فى الأمر أنه أقرب إلى عالمنا الارضى، وذلك بخلاف العقول الأخبرى البعيدة عنه، وإذا كأن الموجود الأول لا يعقل إلا ذاته، وكان كل من العقول الثوانى يعقل ذاته ويعقل الموجود الأول، فإن العقل الفعال يعقل ذاته ويعقل الموجود الأول وجميع الموجودات الثوانى وكل ما تحت فلك القمر"، وهو دائمًا بالفعل واهبًا للمواد صورها، ولأن العقل البشرى الذى يعقل المعقولات بالقوة هو بحاجة إلى العقل الفعال لكى يعرف هذه المعقولات بالفعل، وبلوغ الإنسان درجة العقل الفعال تضمن له المعرفة الحقة بالموجودات كلها، بما فى ذلك معرفة الموجود الأول، ويعثل هذا النوع من المعرفة ضمائة السعادة القصوى، أما تحصيل هذه السعادة فلا يتم إلا بتوسط العتل الفعال. "

s a les terres estable

ا -الفارابي، عيون المسائل، ١٨.

انظر، هنری کوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ۲:۷.

أ - انظر، الكسندر اغنائكو، بعثًا عن السعادة، الأفكار السياسية والاحتماعية في الفلسفة العربية الإسلامية.
 ص ٤٥.

انظر، هنری کوریان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ۲:۷.

<sup>&</sup>quot; - انظر، الكسندر اغناتكو، بعنًا عن السعادة، ص ع.

## ه- قدم العالم:

العالم قديم بالزمان عند الفارابي، فإذا كان البادى علة تامة لموجودات العالم، تلك الموجودات التي تعد من لوازم ذاته، وإلا لم يكن لها وجود، فإن معلولاته لا يجوز أن تتأخر عنه في الزمان، بل لا بد أن توجد معه، فالعلة التامة تستلزم معلولها ضرورة في الزمان. ومن ثم فإن العلل التي لا توجد مع المعلولات، ليست عللاً حقيقية تامة، بل علل عرضية يمكن أن تعد علة مُعينة.

وبالجملة فإنه إذا كان الله – تعانى – موجودًا، فلا بد أن توجد سائر الموجودات الطبيعية غير متأخرة بالزمان عنه: "ومتى وَجَدَ الأول الوجود – لرم أن يوجد عنه ضرورة سائر الموجودات الطبيعية، التى ليست إلى اختيار الإنسان، على ما هى عليه من الوجود؛ الذى بعضه مشاهد بالحس، وبعضه معلوم بالبرهان. ووجود ما يوجد عنه على جهة فيض وجوده لوجود شى، آخر، وعلى أن وجود غيره غيره غير فائض عن وجوده. فعلى هذه الجهة يكون وجود ما يوجد عنه، ليس سببًا له بوجه من الوجوه لا على أنه غاية لوجوده، ولا على أنه يفيده كمالاً ما، كما يكون في جل الأشياء التي تكون منا".

ويعبر الفارابي عن فكرة شبيهة بتلك التي سنجدها عند ابن رشد إذ يصف العالم بالحدوث وبالقدم ، وبالإمكان والوجوب، فهو ممكن بذاته وواجب من حيث علاقته بعلته ، حادث من حيث هو معلول للأول سبحانه وقديم لأنه غير متأخر عنه بالزمان؛ إذ هو لا يفارق علته ، فالماهية العلولة التي توجد بسبب خارج عنها ممكنة الوجود بذاتها واجبة الوجود من جهة الله – تعانى – أو السبب الأول ، وبالتالي فهي

<sup>· -</sup> انظر، الفاراق، التعليقات، ص ١٧.

<sup>&</sup>quot; - السابق، ص ٦.

الفاراق ، السياسة بالمدنية ، من ٤٨ ٥٤٧.

محدثة عن الأول ومعلولة له، لكن هذا الحدوث الخاص بالماهية ليس حدوثًا زمانيًا:
"الماهية المعلولة لا يعنع وجودها في ذاتها، وإلا لم توجد، ولا يجب وجودها بذاتبا
وإلا لم تكن معلولة، فهي في حد ذاتها ممكنة الوجود، وتجب بشرط مبدئها،
وتمتنع بشرط لا مبدئها، فهي حينئذ هالكة، ومن الجهة المنسوبة إلى مبدئها واجبة
ضرورة"، والماهية المعلولة لها عن ذاتها: أنها ليست (أى معدومة)، ولها عن غيرها
أنها توجد. والأمر الذي عن الذات قبل الأمر الذي ليس عن الذات. فللماهية
المعلولة ألا توجد بالقياس إليها قبل أن توجد فهي محدثة لا بزمان قد تقدم"

"وإذا كانت الماهية أزلية، فالصورة - كذلك - أزلية، فالمادة لا توجد بالفعل خالية عن المادة، وليس يعنى هذا أن أحدهما سبب وجود الآخر، بل هنا سبب أول يوجد المادة والصورة معًا".

وبالجملة فإن الماهية والصورة وسائر ما يوجد عن الله - تعمالى - لا يمكن أن يكون متأخرًا عنه بالزمان أصلاً، وإن كان يتأخر عنه بسائر أوجه التأخر"!

وإذا كانت الماهية والصورة أزليتين فإن الحركة كذلك لا بد أن تكبون أزلية: "ولا يجوز أن يكون للحركة ابتداء زماني ولا آخبر زماني، فإذن يجب أن يوجد متحرك .. ومحرك لذلك [المتحرك]. وإذا كان المحرك – أيضًا – متحرك احتاج إلى محرك، إذ لا ينفك المتحرك عن المحرك. ولا يتحرك شيء بذاته. فإذن يجب ألا يكون بلا نهاية، بل ينتهي إلى محرك لا يكون متحركًا، وإلا أدى ذلك إلى وجود محركين ومتحركين بلا نهاية وهذا محال"

الفاران، فصوص الحكم، ص ٢٧.

<sup>&</sup>quot; - السابق.

<sup>&</sup>quot; - الفارابي، عيون المسائل، ص ٦٠.

الفاراب، السياسة المدنية، ص ٤٨.

<sup>° -</sup> إلفاراب، عيون المسائل، ص ٦١.

ويحصر الفارابي أنواع تقدم الشيء على غيره في وجوه خمسة: "فقد يقال: قبل بالزمان، كالشيخ قبل الصبي، ويقال: قبل بالطبع، وهو الذي لا يوجد الآخر بدونه، وهو يوجد دون الآخر، مثل الواحد والاثنين. ويقال: قبل بالترتيب، كالصف الأول قبل الصف الثني من جهة القبلة. ويقال: قبل بالشرف، مثل أبي بكر قبل عمر. ويقال: قيل بالذات واستحقاق الوجود، مثل إرادة الله وكون الشيء. فإنهما يكونان معًا، لا يتأخر كون الشيء عن إرادته في الزمان، ولكنه متأخر في حقيقة الذات؛ لأنك تقول: أراد الله فكان الشيء ولا تقول: كان الشيء فأراد

فبعدية العالم بالنسبة نه – تعالى – ليست بعدية زمانية، إذ لم تمض فترة لم يخلق العالم فيها ثم خلقه، وإنما هي بعدية ذاتية، أو ما يطلق عليه المشاءون الحدوث الذاتي، وفيه لا يتأخر العالم عن الله – تعالى – تأخرًا زمانيًا، فإبداع الله – تعالى – للعالم، ليس إيجادًا من عدم، بل هو "حفظه إدامة وجود الشيء، الدى ليس وجوده لذاته إدامة لا تتصل بشيء من العلل غير ذات المبدع، ونسبة جميع الأشياء إليه من حيث إنه مبدعها أو الذي بينه وبين مبدعها واسطة تكون علة الأشياء الأخر نسبة واحدة". فالله – تعالى – علة لوجود الأشياء، بمعنى أنه يعطيها وجودًا معديها الوجود الأبدى، ويدفع عنها العدم مطلقًا". لا بمعنى أنه يعطيها وجودًا معدومة."

ويتمارض هذا الموقف مع موقف أكثر العلماء المسلمين من متكلمين وغيرهم، بل وبعض المشائين كالكندى الذي سبق بيان رأيه، وربعا ابن رشد كما سيأتي بيانه. وذاك اعتمادًا على ما جاء به القرآن الذي يقرر أن الله – تعالى – خلق العالم وأبدعه

1

ا - الشوص الحكم، ص ٨١.

<sup>··</sup> انفاراق، عبرن المسائل، ص ٨.

<sup>--</sup> السابق

بجميع ما فيه من العدم المحض "بديع السموات والأرض. وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون"`، ومعلوم أن المخلوق المعلول ليسس يتصور مخلوقا إلا بإيجاده بعد عدم، فالعدم السابق للوجود يتقدم وجود المحدث، عند من يتصور الموجود مخلوقًا محدثًا، والبداية الزمانية تبتدى، بالوجود بعد العدم، والعدم السابق ليس له بداية زمانية، بل له نهاية هي بداية زمان الوجود، فبداية العالم تعد نهاية للعدم السابق، فيكون العدم السابق قد تقدم وجود الخلق. و كان مع وجود الخالق مدة لا نهاية لها، فالخالق قبل خلقه العالم، كان موجودًا بغير خلَّق مدة لا بداية لها، ونهايتها إيجاد العالم المحدث".

#### ٦- النفس والعقل:

أولى الفارابي مباحث النفس اهتمامًا كبيرًا. حتى ليقرر بعيض كبار الباحثين أنه حدد لأول مرة معالم علم النفس في الإسلام، ' ويأخذ الفرابي بالنسهج الأرسطي في تعريف النفس بأنها "استكمال أول لجسم طبيعسي آلي ذي حياة بالقوة"، فهي صورة للجسد ترتبط به ارتباط الصورة بالسادة. ولكنه في مواضع أخبري يميل إلى أفلاطون معتمدًا روحانية النفس. فهي جوهر بسيط روحاني مباين للجسد: "جوهر غير جسماني، ليس بمتحيز ولا بمتمكن في وهم، ولا يدرك بالحس؛ لأنه من حيز الأمر" . وهو يبرهن على روحانية النفس ومفارقتها للبدن بعدد من الأدلة منسها : ١- أن النفس تدرك المعقولات. والمعقولات معان مجردة. ٢- وأنها تشعر بذاتها،

<sup>\* -</sup> البقرة، آية ١١٧، وانظر حسن الشافعي: الأمدى وأراؤه الكلامية، دار كلام بالقاهرة، ٣٨٧ - ٣٩٣.

<sup>&</sup>quot; - انظر أبو البركات البغدادي، المعتبر في الحكمة، حيدر آباد الدكن، بدور تاريخ، ٢٨/٣.

انظر، د. إبراهيم مدكور، ق الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيقه، القادة دار المعارف، ١٩٤٧. .177/1

أ - الْجِارُّالِي، حواب مسائل سنل عنها، ص ٩٩.

<sup>° -</sup> الْقُارُاق، مسائل متفرقة، ص ۳.

ولو كانت موجودة في آلة لكانت لا تدرك ذاتها دون أن تدرك معها آلتها، فكانت بينها وبين آلتها آلة وبتسلسل إلى ما لا نهاية. ٣- وأنها تدرك الاضداد معًا، مما يمتنع أن يوجد على ذلك الوجه في المادة. ٤- وأن العقل قد يقوى بعد الشيخوخة، ولو كان البدن هو آلتها في الإدراك لكان الضعف به أولى. "

وتفيض النفس عن العقل الفعال واهب الصور، على اعتبار أنها صورة الجسد. وذلك عندما تصير مادة الجسد في الرحم قابلة لها، فهي حادثة ولكنها باقية أبدًا لا تقبل الفساد: "وإن النفس الناطقة لها هذه القوة، وهي جوهر واحد هو الإنسان عند التحقيق، ولها فروع وقوى منبثة منها في الأعضاء، وأنسها حادثة عن واهب الصور عند حدوث الشيء المستعد لقبوله فيه وهبو البدن أو ما في قوته أن يصير بدئًا، وأن النفس لا يجوز أن تكون موجودة قبيل وجود البدن. وأنه لا يجوز أن تتكرر في أبدان مختلفة، وأنه لا يجوز أن يكون لبدن واحد نفسان، وأنها مفارقة باقية بعد الموت، فليس فيها قوة قبول الفساد"، وأيضًا "فللنفس بعد البدن سعادات وشقاوات، وهذه الأحوال متفاوتة للنفوس، وهي أمور لها مستحقة"

ولقد اختلف الباحثون حول موقف الفارابى من خلود النفس بعد الموت، فمنهم من ذهب إلى أن الفارابى لا يقول بخلود النفس ومنهم من قال إنه يقول بخلودها، والحق أن نصوص الفارابى تحتمل الأمرين معًا. أى القول بالخلود والقول بعدمه، فهو أحيانًا يقرر خلود النفس بعد مفارقتها للبدن، كما سبق أن أشرنا فى النصوص السالفة، وأحيانًا ينفى خلود الأنفس الجاهلة: "أما أهل المدن فى الجاهلية

ا - الفاراي، رسالة في إثبات المفارقات، ور ۸.

الفاراب، الدعاوى القلبية، ص د ١.

<sup>&</sup>quot; - الفارابي، عيون المسائل، ص ٢١.

مورد انظر ، دى بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص ٢٢٣، د. جعفر آل ياسين، فيلسوفان والدان، ص ١٢٣.

الجاهلية فإن أنفسهم تبقى غير مستكملة بن محتاجة فى قوامها إلى المادة والصورة. وهؤلاء هم الهالكون الصائرون إلى العدم على مثال ما تكون عليه البهائم والسبع والأفاعى"، ويقول – أيضًا: "كذلك فى مرضى النفوس من لا يشعر بمرضه، ويظن مع ذلك أنه فاضل صحيح النفس، فإنه لا يصغى إلى قول مرشد ولا معلم ولا مقوم. فهؤلاء تبقى أنفسهم هيولانية غير مستكماة استكمالاً تفارق به المادة. حتى إذا بطلت المادة بطلت أيضًا". وأحيانًا أخسرى يقول ببقائها وخلودها: "فإنها كلما زيدت منها وتكررت، وواظب الإنسان عليها. صيرت النفس التي شائها أن تسعد أقوى وأفضل وأكمل إلى أن تصير من حد الكمال إلى أن تستغنى عن المادة. فتحصل متبرئة منها فلا تتلف بتلف المادة".

وقد أشار ابن طفيل إلى هذا التناقض في موقف الفارابي من خلود النفس . واضطرابه في ذلك، بل إنه أشار إلى أن الفرابي يسرى أن المسعادة في هذا العالم الدنيوى، وما بعد ذلك فهو هذيان وخرافة: "فقد أثبت في كتابه" الملة الفاضلة "بقاء النفوس الشريرة بعد الموت في آلام لا نهاية لها، بقاء لا نهاية له. ثم صرح في "السياسة المدنية" بأنها منحلة وصائرة إلى العدم، وأنه لا بقاء إلا للنفوس الفاضلة الكاملة، ثم وصف في شرح "كتاب الأخلاق" شيئًا من أمر السعادة الإنسانية، وأنبا إنما تكون في هذه الحياة وفي هذه الدار. ثم قبال عقب ذلك كلامًا هذا معناه: "وكل ما يذكر غير هذا فهو هذيان وخرافات عجائز، فهذا قد أيأس الخليق جميعًا من رحمة الله - تعالى - وصير الفاضل والشرير في رتبة واحدة، إذ جعل مصير الكل إلى العدم، وهذه زلة لا تقال وعشرة ليس بعدها جبر" أوالسعادة في رأى

<sup>· -</sup> الفاران، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ٩٩.

<sup>&</sup>quot; - الفاران، السياسات المدنية، ص ٥٣.

<sup>&</sup>quot; - الفاللان، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ٤٠.

أ - ابن طفيل ، حى بن يقظان، خفيق، د. عبد الحليم عمود، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٩٣.

الفارابي ليست السعادة الدينية التقليدية، وعندما يتحدث الفارابي عن الحياة الثانية، فإنه لا يقصد الحياة في العالم الآخر، بعد الموت، وإنما يقصد الحياة العليا التي يمكن للإنسان أن يعيشها وهو على الأرض، وهذه الحياة لا تحتاج في قوامها إلى أشياء خارجة عنها، وإنما هي مكتفية بذاتها، وبها يحصل الإنسان الكمال الأخير، وتحصيله هذا يتم في عالمنا الدنيوي فقط (

إن الفارابي يقسم النفوس من حيث بقاؤها وفناؤها إلى فئات ثلاثة :

الأولى: عرفت السعادة وأدركتها، وعملت بأسبابها، فإذا فارقت أجسادها فهى تبقى، وتدخل العالم العقلى وتتحد مع النفوس الخيرة التى سبقتها إلى هناك: "وإذا مضت طائفة فبطلت أبدانها وخلصت أنفسها سعدت، فخلفهم ناس آخرون في مرتبتهم بعدهم، قاموا مقامهم وقعلوا أنعالهم، فإذا مضت هذه أيضًا وخلت، صاروا أيضًا في السعادة إلى مراتب أولئك الماضين، واتصل كسل واحد بشبيهه في النوع والكيفية، ولأنها كانت ليست بأجسام صار اجتماعها، ولو بلغ ما بلغ، غير مضيق بعضها على بعض مكائها؛ إذ كانت ليست في أمكنة أصلاً، فتلاقيها واتصال بعضها ببعض. ليس على النحو الذي توجد عليه الأجسام، وكلما كثرت الأنفس الشابهة المفارقة، واتصل بعضها ببعض ... كان التذاذ كل واحدة منها، وكلما لحيق بهم من بعدهم زاد التذاذ من لحيق الآن بعصادقة الماضين، وزادت لذات الماضين بهم "". والخلود ها هنا ليس خلودًا فرديًا بل خلود جماعي نوعي. أ

١ - انظر ، الكسندر اغتاتنكو، بعثًا عن السعادة، ص ٧٥.

<sup>-</sup> انظر، حنا الفاحوري، تاريخ الفلسفة العربية ١٢٥/٢.

<sup>&</sup>quot; -- الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ٩٥.

انظر، د. محمود قاسم، في النفس والعقل لدى فالاسفة الإسلام والإغريق، مكتبة الأنبعلو المنتزيقي القاهرة،
 بدون تاريخ، ص دد١.

والفئة الثانية النفوس الفاسقة: وهذه أدركت السعادة، ولكنها لم تحصل أسبابها، ولم تعمل على بلوغها فهى خالدة فى الشقاء، ويزداد شناء تلك النفوس بانضمام نفوس مثلها إليها حق عليها الشقاء والعذاب: "كذلك الجزء الناطق ما دام متشاغلاً بما تورده الحواس عليه، لم يشعر بأذى ما يقترن به من الهيئات الرديئة، حتى إذا انفرد انفرادًا تامًا دون الحواس، شعر بالأذى. وظهر له أذى هذه الهيئات، فبقى الدهر كله فى أذى عظيم، فإن لحق به من هو فى مرتبته من أهل تلك المديئة، ازداد أذى كل واحد منهم بصاحبه؛ لأن المتلاحقين بلا نهاية، وتكون زيادات أذاهم في غابر الزمان بلا نهاية، فهذا هو الشقاء المفاد للسعادة".

والفئة الثالثة: نفوس لم تعرف السعادة ولم تعمل على تحصيل أسبابها، وهى نفوس غير كاملة، فظلت بحاجة إلى المادة، "فإذا بطلت المادة التى كان ببها قوامها، بطلت قواها وفنيت بفناء البدن وانحلال المادة"، أما قوى النفس التى تفعل بها أفعالها سواء كسانت بالآلات الجسمانية أو بغيرها فإنها تنقسم إلى قسمين: محركة ومدركة: "للإنسان ... نفسًا يظهر منها قبوى بها تفعل أفعالها بالآلات الجسمانية، وله زيادة بأن يفعل لا بآلة جسمائية، وتلك قوة العقل. ومن تلك القوى الفاذية والمربية والمولدة، ولكل واحدة من هذه قوة تخدمها. ومن قواها المركة القوى الظاهرة والإحساس الباطن؛ والمتخيلة والوهم والمذكرة والمفكرة، والقوة المحركة الشهوانية والغضبية والتى تحرك الأعضاء، وكل واحدة من هذه تحرك بآلة".

فالقوى المحركة منها القوى المنمية أو الغاذية، وهي مشتركة بين النبات والحيوان والإنسان، وهدفها أن تنمى الكائن الحي، وتحفظ عليه وجوده، وتؤمن حفظ النوع، ومنها المربية والمولدة، وقوتها الرئيسية في الفم، ولها خدم وآلات،

<sup>&#</sup>x27; - الفاراني، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٠١.

<sup>&</sup>quot; - السابق، صُّ ١٠٠٠.

<sup>&</sup>quot; - الفارانُ المُعَوِّن المسائل ، ص ٢٠ ، ٢١.

وهى المعدة والطحال وغير ذلك. ومنها القوى النزوعية، والتي بها يكون طلب الشيء والاشتياق إليه أو كراهيته وتجنبه، وبها تكون الصداقة والمحبة والعداوة.

#### ٧- السياسة عنده - المدينة الفاضلة:

عنى الفارابي بالمسألة السياسية، وكتب فيها أكثر من رسالة ، وأهمها: "آراء أهل المدينة الفاضلة، وفكره السياسي، يعد واحدًا من أهم جوانب فلسفته.

#### هدف النظام السياسي:

عرف الفارابى بأنه "فينسوف السعادة"؛ وهي أن يبلغ الإنسان أقصى ما يمكنه من كمال، وذلك بمعرفة الله – تعالى – وتحقيق ملكاته الإنسانية، والاتصال بالعقل الفعال في النهاية. وميمة النظام اليساسى أن يعين المواطنين على ذلك؛ من خلال مملكة أو مدينة فاضلة تنظم الحياة الدنيسة، وتقوم على العدالة والفضيلة، والتعاون، والمثاركة، ومن ثه تسهدف إلى تحقيق السعادة، وهو ينظر إلى النظام السياسي من خلال العقيدة أو "الأيديولوجيسا" السائدة في المجتمع، ومن خلال اللكات النفسية التي يتمتع بها الإنسان، ويمسزج أفكاره بآراء أفلاطون وأرسطو، وخاصة أفلاطون.

بين علم النفس وعلم السياسة- أو نظرية المعرفة ونظرية الحكم:

بعد أن يعرض الفارابى من (آراء أهل المدينة الفاضلة) ما يتعلق بالله وصفاته وبخلق العالم، أى جانب العتيدة والدين، ثم ما يتعلق بنظام العالم الطبيعي في سمائه وأرضه وما يحكمه من قوانين أى جانب الفلسفة الطبيعية أو العلم بمعناه القديم – يبدأ الفيلسوف في الكلام عن (أجزاء النفسس وقواها) تمهيدًا للكلام عن المدينة الفاضلة ونظامها بعد ذلك.

\_

١ - انظر، القاراني، آراء أهل المدينة الماصلة، ص ٧٠.

وذلك لأن الفارابي - مثل أفلاطون - يشبه النظام السياسي في المدينة أو الدولة بالنظام النفسي والبدني في الإنسان الفرد، بل إنه يقارن أحبادًا بين ممالك أو سلطات الله في العالم، والإمام في المدينة، والقلب في الإنسان.

ولهذا يحسن استحضار تصوره للنفس الإنسانية وقواها عند النظر في الفكر السياسي عنده، والقوى النفسية وآلاتها في البدن: أ

هى قوى خمس: أولها الغاذية، ثم الحاسة أو الحسّاسة، ثـم التخيلة، ثـم الناطقة، والخامسة هي القوة الإرادية.

#### ١- فالقوة الغاذية:

مهمتها الحصول على الطعام وتغذية البدن وتحقيق نموه وسلامته ومركز الرئيس في الفم، وأعوان هذا الرئيس وخدمه متفرقة في الجسم كلسه: مثل المعدة، والكبد، والطحال، والمرارة، والكلية، والثانة، ثم سائر أعضاه البدن التي توفر الطعام كالأيدى والأرجل. فهذه الأخيرة تخدم المعدة والكبد، وهذه الأعضاء الداخلية تعمل مع الفم في خدمة الرئيس العام للبدن، وهو القلب.

### ٧- والقوة الحساسة:

مهمتها إدراك العالم الخارجي وتقديم معلوماتها للقلب ومركزها الرئيسي في "الحس المشترك" الـذي تتجمع فيها مدركات العين من المصرات، والأذن من الأصوات، والذوق من الطعوم، والشم من الروائح، واللمس من الحرارة والبرودة والملامسة والخشونة ونحوها. فهذه الأعضاء أو الحواس الخمسة تخدم "الحس المشترك"، وتقدم أخبار العالم إليه، وهو يقدمها إلى الرئيس العام: "القلب".

<sup>&</sup>quot; - انظ : آداء أهل المدينة الفاضلة، ط القاهرة، ص ٣٤.

<sup>&</sup>quot; - السابقُ ٥.

#### ٣- والقوة المتخيلة:

مهمتها حفظ المدركات المحسوسة بالحواس، والتصرف فيها بتركيب صور جديدة منها قد تطابق الواقع وقد لا تطابقه، وهي من القوى الباطنة أو الداخلية وليس لها أعضاء في البدن. وتقدم مدركاتها إلى "القلب" عن طريق القوة الناطقة.

٤- والقوة الناطقة أو المفكرة: ١

مهمتها إدراك المعانى الكلية، باستخدام ما يصلها عن طريق القوتين الحاسة والمتخيلة، وليس لها أعضاء في البيدن. بل هي كسابقتها من القوى الباطنة؛ فمحلهما القلب. وهي الرئيسة للقوى السابقة لكنها مرءوسة للقلب.

#### ه- والقوة الإرادية:

عبارة عن نزوع ينشأ عن المدركات التي تصل إلى القلب والعقال، عن طريق القوى الحاسة أو المتخيلة أو الناطقة، يتبعه حكم بأن هذا الأمر ينبغي أن يؤخذ أو أن يترك سواء كان أمرًا نظريًا أو عمليًا، وهي تستخدم القوى السابقة وأعضاء البدن كله لتحقيق هذه الحكم، وتتركز في القلب، وتساعدها الأعصاب، والعضلات وسائر أعضاء الجسم.

فتلك هي القوى النفسانية في الإنسان.

وحدة هذه القوى وترابطها:

يوضح الفارابي ترابط هذه القوى في نفس (= شخصية) واحدة. مستعينًا بفكرة "المادة والصورة" الأرسطية. فيقول:

أ- إن الغاذية بما تقدمه من غذا، كالمادة ، وصورتها هي الحاسة ومدركات الحاسة هي كالمادة والمتخيلة، والمتخيلية بدورها هي كالمادة للناطقة التي هي صورة لها وليست مادة لشيء بعد ذلك.

ا - السابق ۳۵ - ۳۲.

ب- أما القوة النزوعية فتنشأ عن المدركات الحسية والتخيلات والأفكار
 العقلية جميعًا، إذ يرغب فيها المدرك فيسمى نحوها أو ينفر منها فيهرب.

جـ- والقلب هو العضو الرئيسى الـذى لا يرأسه أحـد وأس الدماغ فمراوس للقلب وهو رئيس سائر الأعضاء والذى يلى الدماغ من الأعضاء هو الكبد ويأتى بعـده الطحال.

ثم تأتى سائر الأعضاء وبخاصة أعضاء التوليد على النحو التالى:

١- القلب ٢- الدماغ ٣- الكبد ٤- الطحال ٥- أعضاء التوليد ٢- باقى الأعضاء.

د- فمن القلب تنبع "الحرارة الغريزية" مع الدم أو "الروح الحيوان". والدماغ يعدل هذه الحرارة لتناسب كل عضو في الجسم؛ لأنها في القلب شديدة الحرارة. وفي الدماغ تتجمع الأعصاب بنوعيها: أعصاب الحس. وأعصاب الحركة. وهو يتلقى إشارات الحس عن طريق "النخاع الشوكي" وأعصاب الحس البثوثة في الجسم. ويرسل إشارات الحركة إلى الأعضاء من خلال أعصاب الحركة. الرتبطة بالدماغ والنخاع.

وعن طريق المخ (= الدماغ). واعتدال الحرارة الغريزية ينتظم الإحساس، ويجودُ التخيل، ويقوى الحفظ والذكر، وتصلح الرؤية والفكر.

هـ- هكذا يترابط الجسم وقواد منتظمة في شيء واحد هو الإنسان، وآخرها نموًا فيه أعضاء التوليد.

و- والقوة التي بها يكون التوليد: الرئيسية منها في القلب والخادمة منها في أعضاء التوليد، وأعضاء والذكر تولد مادة الجنين، وأعضاء والذكر تولد صورته في رحم المرأة وأعضاء الني من الإنسان، فالمني يفعل في دم الرحم ما تفعله الأنفحة في اللبن.

ز- والمنى آلة الذكر فى التوليد؛ والآلات نوعان: المتصلة والمنفصلة، فيد الطبيب آلة متصلة، والدواء آلة منفصلة. واننى آلة منفصلة تعمل عملها بعد غياب المؤثر فى دم الرحم.

ح- فإذا أخذ الدم عن المنى القوة التي يتحرك بها إلى الصورة فأول ما يتكون القلب. وينتظر بتكوين سائر الأعضاء ما يتنق أن يحصل في القلب: أقوة أنثى أم قوة ذكر. وهاتان القوتان المنفصلتان في الإنسان قد تجتمعان في شخص واحد كما هو الحال في أكثر النباتات، وفي بعض الطيور والحيوانات والأسماك.

ط- والرجل والمرأة يتساويان في سائر القوى بعد هذه القوة الجنسية، مع فرق نسبى غالبًا في قوة العضلات وبعض العوارض النفسية والعاطفية فهي أقوى أحيائاً في المرأة. وأما القوى النفسية الخمس الأساسية فعتساوية.

### السياسة المدنية والمجتمعات الإنسانية:

تعتمد الآراء السياسية لدى الفارابي على فلسفته في نظام الكون والنفس، ولا يمكن بحال الفصل بينهما عند دراسة آراء الفارابي السياسية أو الفلسفية كما أسلفنا . ويرى بعض الباحثين أن الفكر السياسي لدى الفارابي هو الغاية الجوهرية من مذهبه الفلسفي، ولعله في هذا أشبه بأفلاطون منه بأرسطو.

والسعادة الجماعية والفردية لا تتحقق إلا بالاجتماع الإنساني، وتعاون الإنسان مع بنى جنسه، ولا بد من علم يحتوى على أصول هذا التعاون الإنساني وهو العلم المدنى أو السياسة المدنية: "فالكمالات ليس بممكن أن يبلغها الإنسان وحده بانفراده دون معاونة أناس كثيرين له، وإن فطرة كل إنسان أن يكون مرتبطًا فيما ينبغى أن يسعى له بأناس غيرد، وكل إنسان من الناس بهذه الحال، وأنه لذلك يحتاج كل

انظر، هنرى كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ٢٤٨، وقارن حنا الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية،
 ١٣٩/٢.

إنسان فيما له، وأن يبلغ من هذا الكمال إلى مجاورة ناس آخرين واجتماعهم معه، وكذلك في الفطرة الطبيعية لهذا الحيوان أن يأوى ويسكن مجاورًا لمن دو في نوعه، فلذلك يسمى الحيوان الإنسى والحيوان المدنى"

والغاية الأساسية من الاجتماع الإنسائي تحقيق أفضل الكمالات التي تكون بها السعادة القصوي. "

والاجتماعات الإنسانية لدى الفارابي تنقسم إلى كاملة وغير كاملة. والكاملة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عظمى ووسطى، وصغرى، فالعظمى اجتماعات الجماعات كلها في العمورة. والوسطى اجتماع أمة في جزء من المعمورة. والصغرى اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة.

وغير الكاملة كاجتماع أهل قرية، واجتماع أهل المحلة، ثم الاجتماع في سكة (شارع)، ثم الاجتماع في منزل. ويلاحظ أن الاجتماع الأول المذى ذكره الفارابي وجعله أكمل المجتمعات جميعًا لم يذكره أحد قبله، بل لعله لم يخطر ببال فلاسفة اليونان كأفلاطون وأرسطو، أغلب الظن أن ذلك يرجع إلى تأثره بتعاليم الإسلام الذى يحمل رسالة عالية تهدف إلى تنظيم العالم كله، أما فلاسفة اليونان فلم يكن عندهم تلك الفكرة، بل إن أكبر مجتمع فكروا فيه. ووقعت عليه مشاهداتهم كان هو المدينة أو الجمهورية.

ويركز الفارابي الكلام على المجتمعات الكاملة، غير أنه أهمل القسمين الأولين من هذه المجتمعات، وهما اجتماع العالم واجتماع الأمة، وقصر كلامه على اجتماع

<sup>&#</sup>x27; - الفارابي، تحصيل السعادة، ص 12.

<sup>&</sup>quot; - الفاراي : التنبيه على سبيل السعادة، خقيق : د. سحبان خليفات، الأردن. ١٩٧٨، ص ١٧٩٠،

<sup>ً -</sup> انظر الفاراق ، آراء أهل المدينة الفاضلة، ٧٨.

السابق .

<sup>&</sup>quot; - انظر ، د. على عبد الواحد وافي، قصول من آراء أهل المدنية الفاضلة للفاراي، القاهرة، مطبعة لجنة البيان العرب، ١٩٦١، ص٢٤.

المدينة، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أمرين: أحدهما، أنه رأى أن اجتماع العالم على الصورة التى ذكرها هو اجتماع مثالى ولكنه متعددر التحقق، والآخر أن المدينة هي الخلية الأولى للمجتمعات الكاملة، فبصلاحها تصلح هذه المجتمعات وبفسادها يعتورها الفساد جميعًا.

فالاجتماع الذى يُنال عن طريقه الخير الأقصى هو اجتماع الدينة ولكن لا يلزم أن يكون التعاون فى المدينة على الخير، بل من المكن أن يتعاون الأفراد فيها على الشر، لأن كلاً من الخير والشر يعود إلى الإرادة والاختيار: "فالخير الأفضل والكمال الأقصى إنما ينال أولاً بالمدينة، ولما كان شأن الخير فى الحقيقة أن يكون ينال بالاختيار والإرادة، وكذلك الشرور تكون بالإرادة والاختيار، فإن الإرادة هى نزوع إلى ما أدرك أو عن ما أدرك: إما بالحس وإما بالتخييل وإما بالقوة الناطقة، وحكم فيه أن يؤخذ أو يترك. والنزوع قد يكون إلى علم شىء ما وقد يكون إلى عمل شىء ما، وقد يكون إلى عمل شىء ما، وقد يكون إلى عمل الشيء ما، وقد يكون إلى عمل الشيء ما، والمنابة الناسبة لتحقيق الخير الأقصى أو السعادة.

### أ- المدينة الفاضلة:

إن المدينة الفاضلة هي كل مدينة تتيح لسكانها أو مواطنيها الفرصة لتحقيق الكمال الإنساني، فالمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة. والاجتماع الذي به يُتعاون على ما تنال به السعادة هو الاجتماع الفاضل. والأمم التي تتعاون مدنها كلها على ما تنال به

· - السابق ۲۶، د۲.

<sup>\* -</sup> الفاراي ، أراء أعل الحديثة الفاضلة ص ٥٠، ٥١.

السعادة هي الأمة الفاضلة. وكذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت الأسة التي فيها يتعاونون على بلوغ السعادة"

وكما أسلفنا يشبه الفارابي المدينة الفاضلة بالبدن الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه كلها على حفظ حياته، وهي تشبهه كذلك في مراتب عناصرها وأهميتها بعضها بالنسبة لبعض. ففي البدن عضو رئيس هو القلب، تخضع له سائر الأعضاء وتختلف مراتبها بالنسبة له: "والمدينة الفاضلة تشبه البدن الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة الحيوان. وكما أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى، وفيها عضو واحد رئيس هو القلب وأعضاء تقرب مراتبها من ذلك الرئيس، وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قسوة يفعل بها فعله. ابتغاءً لما هو بالطبع غرضُ ذلك العضو الرئيس. وأعضاء أخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب بالطبع غرضُ ذلك العضو الرئيس واسطة، فهذه الرتبة الثانية. وأعضاء أخر تنعمل الأفعال على حسب غرض هؤلاء الذين في هذه الرتبة الثانية. ثم هكذا إلى أن تنتهي إلى أعضاء تخدم ولا ترأس أصلاً"

والأمر مثل ذلك في أفراد الدينة، فهم مختلفون متفاضلون في فطرهم وما هيئوا له، ومن ثم اختلفت مراتبهم وتباينت درجاتهم: "كذلك الدينة أجزاؤها مختلفة الفطرة متفاضلة الهيئات. وفيها إنسان هو رئيس، وأخر تقرب مراتبها من الرئيس، وفي كل واحد منها هيئة وملكة يفعل بها فعلاً يقتضي بها ما هو مقصود ذلك الرئيس، وهؤلاء هم أولو المراتب الأول. ودون هؤلاء قسوم يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء ، وهؤلاء في الرتبة الثانية. ودون هؤلاء من يفعل الأفعال على حسب أغراض هؤلاء. ثم هكذا تترتب أجزاء الديئة إلى أن تنتهي إلى أخر يفعلون

<sup>· -</sup> الفاراي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ٧٩.

<sup>7 -</sup> الفاراب، السابق، ص ٧٩.

أفعالهم عل حسب أغراضهم ، فيكون هؤلاء الذين يخدمون ولا يُخدمون ويكونون في أدنى المراتب، ويكونون هم الأسفلين"، ومعلوم أن هذه الفكرة أفلاطونية خالصة. "

وعلى الرغم من هذا التشابه بين المدينة والبدن، فإن الفارابي يدرك أن أعضاء البدن أمور طبيعية ، والقوى التي تهيئها لأداء أعمالها فطرية طبيعية كذلك، على حين أن أفراد المدينة، وإن كانوا طبيعيين، لأنهم من خلق الله، فإن القوى التي تهيئهم لأداء وظائفهم والملكات الناشئة من حذقهم لأعمالهم، كل هذه الأمور إراديــة مكتسبة وليست فطرية طبيعية. حقًا إنهم مـزودون باستعدادات فطرية متفاوتة تجعلهم متفاضلين فيما يصلحون لأدائه لغيرهم ولمدينتهم من أعمال، غير أن الواحد منهم لا يكون عضوًا في المدينية بتلك الأمور الفطرية وحدها، بل على الأخبص بحسب ما يكتسبه من أمور إرادية كالصناعات والحرف، فالقوى الطبيعية الفطريسة المودعة في أجزاء البدن يقابلها في أجزاء المدينة أو يقابل معظمها وأهمها في أجزاء الدينة ملكات وهيئات مكتسبة إرادية: "غير أن أعضاء البدن طبيعية، والهيئات التي لها قوى طبيعية. وأجزاء المدينة، وإن كانوا طبيعيين، فإن الهيئات والملكات التي يفعلون بها أفعالهم للمدينة ليست طبيعية بل إراديــة. علـي أن أجـزاء المدينـة مفطورون بالطبع بقطر متفاضلة يصلح بها إنسان لشيء دون شيء. غير أنهم ليسوا أجزاء للمدينة بالفطر التي لهم وحدهم، بل بالملكات الإرادية التي تحصل لها، وهي الصناعات وما شاكلها، فالقوى التي هي لأعضاء البدن بالطبع فإن نظائرها في أجزاء المدينة ملكات وهيئات إرادية". ' وهنا يتفق الفارابي مع أفلاطون مختلفة

1

۱ - اسابق ۲۷۹ ، ۸۰

نظره رشدى عبد الستار، الأثر الأفلاطون في الفكر السياسي الإسلامي، رسالة ماجستير بكلية دار العلوم
 حامعة القاهرة، ١٩٩٧، ص. ١٤٠.

<sup>&</sup>quot; - انظر على عبد الواحد والى، فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة: ٣١.

أح الفاراني، أراء أس المدينة العاضلة، ص ٨٠.

بحسب اختلاف الاستعدادات الفطرية لدى الناس، وهذا يؤدى إلى جعل كل فرد يقوم بوظيفة لا يصلح لها غيره، وهى القاعدة التي يبني عليها الفيلسوفان نظام الطبقات أو الفئات في المجتمع.

## - المدينة والكون الطبيعي:

والمدينة الفاضلة عند الفارابي "ثبيهة بالموجودات الطبيعية، ومراتبها شبيه أيضًا بمراتب الموجودات التي تبتديء من الأول وتنتهي إلى المسادة الأولى والاسطقسات، وارتباطها وائتلافها شبيه بارتباط الموجودات المختلفة بعضها ببعض وائتلافها"، ولكنه لا يذهب أبعد من تشبيه رئيس المدينة الفاضلة بآلوجود الأول: "وكذلك كل جملة كانت أجزاؤها مؤتلفة منتظمة بالطبع، فإن لها رئيسًا حالبه من سائر الأجزاء على هذه الحال. وتلك أيضًا حال الموجودات. فإن السبب الأول نسبته إلى سائر الموجودات كنسبة ملك المدينة الفاضلة إلى سائر أجزائها. فإن البريشة من المادة تقرب من الأول ودونها الأجسام السماوية ودون السماوية الأجسام الهيولانية، وكل هذه تحتذى حذو السبب الأول وتؤمه وتقتفيه ويفعل ذلك كل موجود بحسب قوته". وربعا كان السبب في ذلك صعوبة أن يجد في المجتمعات القائمة ما يحاكى الموجودات الثوائي والعقل الفعال والأفلاك السماوية والنفس والمسادة والصورة والأسطقسات."

## - رئيس المدينة الفاضلة - الحاكم النبي أو الفيلسوف:

إن أهم وظائف المدينة هي وظيفة الرئاسة؛ لأن رئيس المدينة هو السلطة العليا التي تستمد منها جميع السلطات، وهو الكمال الأعلى الذي ينتظم جميع الكمالات،

See, Edurd Zeller, Outlines of the History of Greek, Philosophy, London, 1931, - 'p. 140.

<sup>-</sup> الفارابي، السياسات المدنية، ص ٤٤.

أ انظُرُهُم الكسندرا انمائنكوا، بعثًا عن السعادة، ص في المنافقة الكسندرا انمائنكوا، بعثًا عن السعادة، ص في المنافقة المنافقة

فهو مصدر حياة مدينته وقوامها، كما هو الحال في السبب الأول الذي يعد مصدرًا لوجود سائر الموجودات دونه، والقلب من سائر أعضاء الجسم: "وكما أن العضو الرئيسي في البدن هو بالطبع أكمل أعضائه وأتمها في نفسه وفي ما يخصه، وله من كل ما يشارك فيه عضوًا آخر أفضلها، ودونه أيضًا أعضاء أخرى رئيسة لما دونها، ورياستها دون رياسة الأول، وهي تحت رياسة الأول تَرأس و تُرأس، كذلك رئيس المدينة ، هو أكمل أجزاء المدينة فيما يخصه ... وكما أن القلب يتكون أولاً، ثم يكون هو الصبب في أن يكون سائر أعضاء البدن والسبب في أن تحصل لها قواها وأن تترتب مراتبها، فإذا اختمل فيها عضو كان هو الرفد بما يزيل عنه ذلك الاختلال، كذلك رئيس هذه المدينة : ينبغي أن يكون هو أولاً، ثم يكون هو السبب في أن تحصل المدينة وأجزاؤها، والسبب في ان تحصل الملكات الإرادية التي لأجزائهاو وفي أن تترتب مراتبها، وإن اختل منها جزء كان هو المرفد له بما يزيمل

ولا يصلح ، وفقًا لذلك، أن يكون أى عضو من أعضاء المدينة رئيسًا لها، فرئيس المدينة الفاضلة "ليس يمكن أن يكون أى إنسان اتفق؛ لأن الرئاسة إنما تكون بشيئين: أحدهما يكون بالفطرة والطيع مُعدًا لها. والثانى بالملكة والهيئة الإرادية ". هذا الشخص أيضًا لا بد أن يبلغ عقله وقوته المتخيلة أقصى درجات الكمال، فلا بد أن يكون "إنسانًا قد استكمل فصار عقلاً ومعقولاً بالفعل، قد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكمال، وتكون هذه القوة منه معدة بالطبع لتقبل – إما فى وقت اليقظة أو فى وقت النوم – عن العقل الفعال الجزئيات، إما بنفسها وإما بما يحاكيها، ثم المترلات بما يحاكيها، ثم

ا - اغاراي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ٨١.

<sup>\* -</sup> السابق، ص ۸۲.

<sup>» –</sup> السابق ۽ هي ڪارد

فرئيس المدينة الفاضلة من الواجب أن يصل إلى أعلى درجات الكمال الإنسانى عن طريق وجوب توفر صفات، في قوته المتخيلة وعقله المنفعل تؤهله للاتصال بالعقل الفعال: "وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل بالمقولات كلها، حتى لا يكون يخفى عليه منها شيء، وصار عقلاً بالفعل، فأى إنسان استكمل عقله المنفعل بالمعقولات كلها، صار عقلاً بالفعل ومعقولاً بالفعل، وصار المعقول منه هو المذى يعقل، وحصل له حينئذ عقل ما بالفعل رتبته فوق العقل المنفعل أتم وأشد مقاربة للمادة ومقاربة من المقل الفعال، ويسمى العقل المستفاد، ويصير متوسطاً بين العقل المنفعل وبين العقل المنفعل في الفعال، ولا يكون بينه وبين العقل الفعال شيء آخر. فيكون المقل المنفعل كالمادة والموضوع للمقل المستفاد كالمادة والمؤضوع للمقل المستفاد كالمادة والمؤضوع للمقل المنفعل كالمادة والمؤضوع للمقل المستفاد والمقل المستفاد كالمادة والمؤضوع للمقل

والمقل الفعال واسطة لتلقى المعارف الآتية عن طريق الوحسى، إما فى وقت اليقظة وإما فى وقت النوم، وذلك لا يكون إلا عند حصول المقل المستفاد الدى هو بمثابة المادة للمقل الفعال: "وإذا حصل ذلك فى كلا جزئيه قوته الناطقة، وهما النظرية والعملية، ثم فى قوته المتخيلة، كان هذا الإنسان هو الذى يوحى إليه. فيكون الله عز وجل يوحى إليه بتوسط المقل الفعال، فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى – إلى العقل الفعال يفيضه المقل الفعال إلى عقله المنفعل، بتوسط العقل المستفاد، ثم إلى قوته المتخيلة، فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيمًا فيلسوفًا ومتعقلاً على التمام، وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة نبيًا منذرًا بما سيكون. ومخبرًا بما هو الآن من الجزئيات. ". وهذا الشرط لم يرد فى جمهورية أقلاطون التى اعتصد

١ - السابق ، صَ إِد٨.

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ص ٨٦.

عليها الفارابي اعمادًا كبيرًا، ، ومن الواضح أن الفارابي متاثر فيه بثقافته الإسلامية.

ومن وصل إلى هذه الرتبة فهو "الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر أصلاً، وهبو الإمام، وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة، ورئيس المعمورة من الأرض كلها. "

ج- صفات الرئيس:

ومن يصل إلى هذه الرتبة لا بد أن تتوافر فيه مجموعة من الخصال التي يكون مفطورًا عليها: "أحدها أن يكون تام الأعضاء، قواها مؤاتية أعضاءها على الأعمال التي من شأنها أن تكون بها، ومتى هم عضو ما من أعضائه بعمل يكون به أتى عليه بسهولة.

ثم أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له ، فيلقاه بفهمه على ما يقصده القائل وعلى حسب الأمر في نفسه.

ثم أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولا يسمعه ولما يدركه وفي الجملة لا يكاد ينساه.

ثم أن يكون جيد الفطئة ذكيًا إذا رأى الشيء بأدنى دليل قطن له على الجهة التي دل عليها الدليل.

ثم أن يكون حسن العبارة يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة تامة.

ثم أن يكون محبًا للتعليم والاستفادة منقادًا له سهل القبول، لا يؤلمه تعب التعليم ولا يؤذيه الكد الذي يناله منه.

ثم أن يكون غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح متجنبًا بالطبع للعب، مبغضًا للذات الكائنة عن هذه.

<sup>· -</sup> انظر، د. على عبد الواحد، فصول من آراء أهل المدينة الفاضة، ص ٦٦.

<sup>-</sup> الفاراي، آراء أها المدينة الفاضلة، ص ٨٧.

ثم أن يكون محبًا للصدق وأهله مبغضًا للكذب وأهله.

ثم أن يكون كبير النفس محبًا للكرامة، تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور، وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها.

ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيئة عنده.

ثم أن يكون بالطبع محبًا للعدل وأهنه ومبغضًا للجور والظلم وأهنيما، يعطى النصف من أهله ومن غيره، ويحث عليه.

ثم أن يكون عدلاً.

ثم أن يكون قوى العزيمة"

ويدرك الفارابى أنه من الصعوبة أن تجتمع فى إنسان واحد كل هذه الصفات، وعلى المدينة أن تسير على شرائع الرؤساء السابقين حتى يوجد من تتوافر فيه هذه الشروط، أو من تتوافر لديه خمسة أو ستة منها، على أن تكون القوة انتخيلة فيه صحيحة. وإذا لم يوجد تأخذ المدينة بسنن السابقين على أن يتوافر فيمن يخلف الرئيس ستة شروط: ١- أن يكون حكيمًا. ٢- وعالًا حافظًا للشرائع السابقة ومطبقًا لها. ٣- وله قدرة على الاجتهاد. ٤- وله جودة استنباط. ٥- وله القدرة على الإرشاد إلى شرائع السابقين. ٦- وأن يكون له القدرة على الثبات في أعمال الحرب.

وإذا لم يوجد إنسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط، ولكن وجد اثنان: أحدهما حكيم والثانى فيه الشرائط الباقية كانا هما رئيسين في هذه الدينة. فإذا تفرقت هذه الشرائط في مجموعة من الناس، وكانت الحكمة في واحد منهم، وكانوا متلائمين كانواهم الرؤساء الأفاضل. ولكن إذا عدمت الحكمة وفقدت بقيت المدينة

<sup>&#</sup>x27; - السابق ، ص ۸۷، ۸۸.

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ص ۸۸ - ۹۰.

الفاضلة بلا ملك، وكان الرئيس القائم بأمر هذه المدينة ليس بملك. وكانت المدينة تتعرض للهلاك، فإن لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف إليه لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك. في هذا كله ما يشير – في نظر بعض الباحثين – إلى الأشر الإسماعيلي العميق في فلسفة الفارابي السياسية، فالإمام النبي، الذي هـو الرئيس في المدينة الفاضلة، عليه أن يصل إلى درجة فائقة مـن السعادة البشرية تقوم على الاتصال بالعقل الفعال، وينشأ عن هذا الاتصال وحي نبوى أو كل إلهام روحي. يظهر أيضًا بوضوح الأثر الأفلاطوني المحدث لدى كل من الإسماعيلية والفارابي، بالإضافة، إلى الصبغة أو الأثر الإسلامي الذي صبغ به الفارابي الآراء الأفلاطونية. بطبيعة الحال.

## د- مضادات المدينة الفاضلة:

1- الدينة الجاهلة: وهى "التى لم يعرف أهلها السعادة ولا خطرت ببالهم، إن أرشدوا إليها فلم يقيموها ولم يعتقدوها، وإنما عرفوا من الخيرات بعض هذه التى هى مظنونة فى الظاهر أنها خيرات من التى تظن أنها هى الغايات فى الحياة: وهى سلامة الأبدان، واليسار، والتمتع باللذات، وأن يكون مُخَلِّى هواه، وأن يكون مكرمًا أو معظمًا. فكل واحدة من هذه سعادة عند أهل الجاهلية". " وتنقسم المديئة الجاهلة إلى عدة مدن:

۱- المدينة الضرورية، وهى التى قصد أهلها الاقتصار على الضرورى مما به قوام الأبدان، من المأكول والمشروب واللبوس والمسكون والمنكوح والتعاون على استفادتها.

ا – السابق ، ٩٠٠.

<sup>\* -</sup> انظر، هنري كوريان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ٢٤٩، حنا الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ٢٧٤٧.

<sup>&</sup>quot; – الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ٩٠، ٩١.

۲- والمدينة المبدلة، وهـى التى قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروة، ولا ينتفعون باليسار فى شىء آخر، لكن على أن اليسار هـو الغايـة فى الحياة.

٣- ومدينة الخسة والشقاوة ، وهي التي قصد أهلها التمتع باللذة من المأكول والمشروب، وبالجملة اللذة من المحسوس والمتخيل، وإيثار الهزل واللعب بكل وجه ومن كل نحو.

٤- ومدينة الكرامة، وهي التي قصد أهلها على أن يتعاونوا على أن يصيروا
 مكرمين ممدوحين مذكورين مشهورين بين الأمم .

٥- ومدينة التغلب، وهي التي قصد أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهم، المتنعين أن يقهرهم غيرهم، ويكون كدهم اللذة التي تنائم من الغلبة فقط. ٦- والمدينة الجماعية، وهي التي قصد أهلها أن يكونوا أحرارًا يعمل كل واحد منهم ما يشاء لا يمنع هواه في شيء أصلاً". '

٢- المدينة الفاسقة، وهي التي آراؤها الآراء الفاضلة، وهي التي تعلم السعادة، والله - عز وجل- والثوائي، والعقل الفعال، وكل شيء سبيله أن يعلمه أهل المدينة الفاضلة ويعتقدونه، ولكن تكون أفعال أهلها أفعال أهل المدن الجاهلية. '

٣- المدينة المتبدلة، وهي التي كان آراؤها وأفعالها في القديم آراء المدينة الفاضلة وأفعالها، غير أنها تبدلت فدخلت فيها آراء غير تلك، واستحالت أفعالها إلى غير ذلك."

٤- المدينة الضالة، وهي التي كانت تظن بعد حياتها هذه السعادة، ولكنها غيرت هذه، وتعتقد في الله - عز وجل - وفي الثوانسي. وفي العقبل الفعال. آرآه

۱ - انسابق، ص ۹۲،۹۱.

۲ - السابق ، ص ۹۲.

<sup>&</sup>quot; - انسابق ، ص ۹۲.

فاسدة لا تصلح، ولا أن تؤخذ على أنها تمثيلات وتخييلات لها. ويكون رئيسها الأول ممن أوهم أنه يوحى إليه من غير أن يكون كذلك، ويكون قد استعمل في ذلك التنويمات والمخادعات والغرور.'

النوابت، وهذه توجد في المدن الفاضلة وفي غيرها من المدن، وهم عبارة عن أناس يضرون بالمجتمع. "فإن النوابت في المدن منزلتهم فيها منزلة الشيلم مسن الحنطة أو الشوك النابت فيها بين الزرع. ثم البهيميون بالطبع من الناس ، فالبهيميون بالطبع ليسوا مدنيين، ولا تكون لهم اجتماعات مدنية أصلاً، بل يكون بعضهم على مثال ما عليه البيائم الإنسية، وبعضهم مثل البهائم الوحشية ... فلذلك يوجد منهم من يأوى إلى البرارى متفرقين ... ومنهم من يأوى قرب المدن، ومنهم من لا يأكل إلا اللحوم النيئة ... وهؤلاء ينبغي أن يجروا مجرى البهائم. فما كان منهم إنسيًا وانتفع به في شيء من المدن ترك واستبعد واستعمل كما تستعمل البهيمة. وما كان منهم لا ينتفع به وكان ضارًا عمل به ما يعمل بسائر الحيوانات الضالة". ولعله يتكلم هنا عن العناصر الإجرابية التي لا تخلو منها مدينة، ولكنه يعود إلى الروح — للذى أخذناه عليه من قبل — في التمييز بين البشر، حتى لينكر على بعضهم الخلود في الآخرة ويقول إن هناك من يبيدون كما تبيد الوحوش والسباع — فغفر الله له.

وهذا آخر ما نعرض له من فكره السياسي والفلسفي، ولنذكر كلمة سريعة عن تأثيره فيمن بعده.

# د- أثره:

العل الفارابي أكبر المفكرين المسلمين تأثيرًا في أشهر الفلاسفة المسلمين وأوسعهم إنتاجًا وأثرًا في المشائية الإسلامية وهو الشيخ الرئيس، ويصور ذلك قول

١ - السابق ، ص ٩٣.

أخاران: السياسة المدنية، ص ٧٠.

ابن خلطان عنه: "هو أكبر فلاسفة السلمين، ولم يكن منهم من بلغ رتبته فى فنونه، والرئيس أبو على ابن سينا القدم ذكره: بكتبه تخسرج، وبكلامه انتفع فى تصانيفه.."

٧- وللفارابى دور خاص عرف به فى تاريخنا العقلى، وهو عنايته الفائقة بالمنطق الأرسطى وتقريبه لمصطلحاته ومفاهيمه من القارى، العربى. وهو الدور السذى نال من أجله لقب العلم الثانى. وفيما يتعلق بلغة الفلسفة العربية فإن للكنسدى دورًا رياديًا فى تأسيسها، ولكن الدور الأكبر فى بنائها يرجع فضله إلى أبسى نصر، فى بعضها ما بقى من كتبه ورسائلة معالم وآثار للجهد العظيم الذى بذله الرجل فى هذا الصدد"

٣- وللفارابي نصيب كبير فيما حدث من لبسس أدى إلى نسبة بعض التاسوعات الأفلاطونية إلى أرسطو بعنوان "أثولوجيا أرسطو" لنزوعه إلى التوفيق والمزج بين فكرى أرسطو وأفلاطون مع اختلافهما، وفيما ترتب على هذا الخطأ من آثار سلبية أو إيجابية ، إذ أدخل نظرية الفيض بآثارها الضارة – التي لم يكد يبرأ منها إلا ابن رشد. والتي تغلغلت بوجه خاص في الفكر الصوفي الإشراقي المتفلسف، وفي الفكر الشيعي، والفكر الإسماعيلي منه بوجه أخص ولكنها على كل حال أثارت ردود فعل موالية ومعادية في الفكر الإسلامي بوجه عام."

4- للفارابي مكانة مرموقة في الفكر السياسي الإسلامي فقد ربط السياسة بالعقيدة أو "الأيديولوجيا" من ناحية وبعلم النفس والأخلاق من ناحية أخرى. منتكي مور الأزبكية وجعل غايتها تحقيق السعادة الإنسانية، وحاول من هنج وصله من الأرسطية

١ - انظر عبد الحليم محمود التفكير الفلسفي في الإسلام، دار الكتاب اللبنان، ١٩٨٤، ص ٣٣٤.

<sup>🤻 –</sup> انظر الفاراني: كتاب الحروف، بتحقيق محسن مهدى – مقدمة المحقق.

أ - انظر عمرو فروخ: تاريخ الفكر العربي، ص ٣٥٦.

والأفلاطونية بما ورثه من أفكار الإسلام. وهي محاولة لا تخلو من أصالة ما تنزل تستقطب اهتمامات الباحثين في الشرق والغرب. أ

٥- ويحمل الفارابى مسئولية النقل والإشاعية لأفكار غريبة عن الوسط الإسلامى. كان لها آثار سلبية على البناء الفكرى للأمة بوجه عام، منها فكرة الفيض التى أشرنا إليها آنفًا. وما يرتبط بها من القول بقدم المالم. ومنها تفسيره للنبوة الذى يربطها بالخيال. ويفضى إلى كونها كسبية، وينزل بها دون منزلة الحكمة البرهانية. ومنها قوله العجيب فى البعث والخلود؛ إذ قصره على بعض الناس دون بعض، ورأى أن من الناس من يبيد ويفنى كالحيوانات والسباع. وهو الأمر الذى يؤكد أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا النبى المعصوم وأن العبقرية مهما بلغت لا تحول دون الخطأ على كل حال."

See Richard Walzer: Al-Farabi on the perfect state, clarendon press, Oxford, - 1985, introduction.

<sup>\* -</sup> انظر إبراهيم بيومي مدكور : في الفلسفة الإسلامية - منهج وتطبيقه، القاهرة، ط٧، ٣/١٠ وما بعدها.

# الفصل الثالث ابن سيناء ونضج المدرسة المشائية

### الفصل الثالث

# ابن سينا ونضج المدرسة المشائية

# أ- حياته :

ولد أبو على الحسن بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا المعروف بالشيخ الرئيس في قرية "أفشنة" قرب بخارى عام ٣٧٠هـ/ ٩٨٠م.

وقد كتب ابن سينا طرفًا من سيرته الذاتية، كما سجل تلميذه الجوزجائى جوانب هامة من سيرة شيخه وأحواله مكملاً بها ما خلف الأستاذ أ، ومنهما نعلم أن والده. والده نزل "بُخارى" وعمل فيها بالإدارة السامانية، وتردد على قرية أفشنة، وهى قريبة من بخارى، فتزوج فيها من امرأة أنجبت له ولدين كان أبو على أكبرهما، ثم انتقلت الأسرة إلى بخارى، وعندما أكمل من العمر عشر سنين كان قد حفظ القرآن، وألم بقدر من العلوم الدينية وبعض العلوم الأخرى. وكان البيت الذى نشأ فيه ابن سينا على صلة بالدعوة الإسماعيلية التى اصطبغت بالتعاليم الفلسفية الباطنية، وكان هؤلاء يتذاكرون أمر النفس والعقل فيما بينهم، وكان على ما ذكر هو نفسه يفهم أقوالهم وقلبه بعيد عنهم"، ولقد تعلم الحساب على يد محمود المساح والفقه على يد أبى محمد بن إسماعيل العروف بالزاهد، ودرس النطق والفلسفة على يد أبى عبد الله الناتلى الذى بدأ معه بكتاب "إيساغوجي"، ولقد تفوق التلميذ على أستاذه في كثير من مسائل المنطق، وحل بنفسه الكثير من مسائل كتاب "إقليدس"،

ا - انظر، د. جیل صلیا، این سینا، دمشق، ۱۹۳۷، ص ۲.

<sup>\* ﴿</sup> انظر، د. عاطف العراقي، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا، ألقاهرة ، دار المعارف، ١٩٧١، ص ٣٠.

<sup>-</sup> انظر، البيشي، أن مح حكما، الإسلام، تقحيق محمد كرد على، دمشق، ١٩٤٦، ص ٥٣.

ولقد درس ابن سينا الطب، وكان له صيت ذائع فيه ولم يبلغ العشرين من عمرد، فأمّه الأطباء من كل صوب ينهلون العلم من ينبوعه الدافق، ولم يكتف من الطب بالدراسة النظرية، بل راح يعود المرضى ويجرى اختباراته الشخصية، مراقبًا فيهم سير الأمراض وأثر العلاج .

ولقد عكف ابن سيئا على دراسة الفلسفة وفروعها دراسة عميقة كما يقول عن نفسه: "قرأت جميع أجزاء الفلسفة، وكنت كلما تحيرت في مسألة، أو لم أظفر بالحد الأوسط في قياس، ترددت إلى الجامع، وصليبت، وابتهلت إلى مبدع الكل حتى فتح لى المنغلق منه، وكنت أسهر، فعبما غلبني النوم، شربت قدحًا، حتى استحكم معى جميع العلوم، وقرأت كتاب "ما بعد الطبيعة" فأشكل على حتى أعدت قراءته أربعين مرة، فحفظته ولا أفهمه، فأيستُ، ثم وقع لى مجلد لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب "ما بعد الطبيعة"، ففتح على أغراض الكتاب، ففرحت وتصدقت بشيء كثير". وهذه القراءة قد أثرت في وجهته الفلسفية إذ أن تأثر الفارابي بشروح فلاسفة الأفلاطونية الجديدة وتعليقاتهم على كتب أرسطو هي التي حددت إلى حد كبير وجهة تفكيره الفلسفي."

ولقد أتاحت له ظروف مرض سلطان بخارى نوح بن منصور ومعالجة ابن سينا له حتى شفى، أن يطالع الكثير من الكتب النادرة، فظفر بفوائدها وعرف مرتبة كل عالم فى علمه: "فسألت إذنًا فى نظر خزانة كتبه، فدخلت فإذا كتب لا تحصى فى كل فن فظفرت بفوائد" وما إن بلغ التامنة عشرة حتى كان قد فرغ من هذه العلوم كلها.

١ - انظر، هنرى كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ٢٥٥.

<sup>&</sup>quot; - الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت. ١٩٩٦م، ٣٢/١٧.

<sup>-</sup> انظر، د. عمد عاطف العراقي، الفلسفة الطبيعية عند ابن مسا، ص ٣٣٠.

<sup>1 -</sup> الذهبي، سير أعلان النبلاء، ٣٢/١٧.

ثم ابتدأ بالتصنيف فصنف كتاب "المجموع" وكتابى "الحاصل والمحصول"، و"الإنصاف". ثم أقام فترة في همدان عند شمس الدولة وألف كتاب "الأدوية القلبية"، ثم ابتدأ بتأليف الطبيعيات من كتاب "الشفاء"، وجزء من "القانون" ثم أكمل الطبيعيات والإلهيات من كتاب الشفاء ما عدا كتابى الحيوان والنبات، وابتدأ في المنطق، ثم ألف كتاب الهداية، ورسالة حي بن يقظان. أ

ولقد دفع ابن سينا بأعبائه الكثيرة طموحه وحيويته الفائقة إلى الاشتغال بالسياسة، التى أثرت فى تأليفه ومجرى حياته الفكرية دون شك، فكثيرًا ما نجده يعتذر عن عدم القيام ببعض الأمور الخاصة بمجال الفكر بأعبائه الكثيرة، فيعتذر للبيرونى عن للجوزجانى عن عدم شرح كتب أرسطو لمشاغله العديدة، وكذلك يعتذر للبيرونى عن عدم الإفاضة فى شرح بعض المسائل الخاصة بفلسفة أرسطو. ولقد تقلد الوزارة فى همدان، ولكن بعد موت أميرها جاء ابنه، الذى دفع بابن سينا إلى السجن، ثم اتجه إلى أصبهان متنكرًا فى زى الصوفية، حتى بلغ مجلس علاء الدولة فى أصبهان، الذى بالغ فى إكرامه، ثم اشتد المرض على ابن سينا حتى مات بهمدان بعد أن فتحها علاء الدولة. ودفن بها عام ٢٨٤هـ/ ١٠٣٧م، ولا يبزال قبره معروفًا بهذه الديئة إلى اليوم. "

# ب- مؤلفاته:

تميز ابن سينا بكثرة التأليف وغزارة الإنتاج، وقد أفرد الدكتور جـوج شحاته قنواتى كتابًا خاصًا. يجمع مؤلفات ابن سينا، ويشير إلى أماكن وجودها، وما إذا كائت مطبوعة أم غير مطبوعة مع الإشارة إلى مكان الطبع، وقد يكـون من اليسير

۱ - انسبتین ۵ ۱۰۷ / ۳۰۰۰.

<sup>&</sup>quot; - انظرن د. محمد عاصف العراقي، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا، ص ٣٤.

<sup>&</sup>quot; - انظر، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٧/ ٥٣٤، دي بور، تاريخ الفسفة في الإسلام، ص ٧٤٧.

ا -- **مولفات** الراميمة، الباهرةن ١٩٥٠.

الوصول إلى أسماء المؤلفات التي تنسب إلى ابن سينا، ولكن من الصعوبة القطع بأن هذا المؤلف أو ذاك إنما هو لابن سينا حقًا أو لغيره من الفلاسفة، وكذلك تحديد محتويات كل مؤلف لكشف الصلة بينه وبين المؤلفات الأخرى، حتى نتأكد أن هذا المؤلف جديد بين مؤلفاته أم أنه عبارة عن بعض الفقرات المنقولة من مؤلف آخر. وهذا كله لا يمكن الكشف عنه إلا بدراسة كل مخطوط دراسة عميقة وتحديد صلته بغيره من المخطوطات أ. وسوف نكتفى هنا بالإشارة إلى أهم هذه المؤلفات التي تربو على مائتى مؤلف فيما يرى بعض الباحثين:

الشفاء: أعظم كتبه في الفلسفة على الإطلاق، وهو بمثابة دائرة معارف فلسفية صغيرة، جمع فيه ابن سينا العلوم الفلسفية الأربعة: المنطق، والرياضيات. والطبيعات، والإلهيات، في ثمانية عشر مجلدًا. والذي نعرفه أن الشيخ الرئيس قد وضع في همدان طبيعات الشفاء وإلهياته وجزءًا من منطقه، وذلك قبل أن يسجن في فردجان، ثم وضع في أصفهان تقسيمًا لكتاب (المجسطى، والأرثماطيقي، والموسيقي)، وأنهى قسمى الحيوان والنبات في السنة التي توجه فيها علاء الدين للقاء سابور خواست موالد وكان هذا الكتاب من أهم الكتب التي نقلت إلى لغات أخرى، فترجمت أجزاء كثيرة منه إلى اللاتينية والفارسية. وكتب الكثير من الشروح والحواشي على بعض أجزاء كتاب الشفاء لعل أهمها حواشي صدر الدين الشيرازي والحواشي على بعض أجزاء كتاب الشفاء لعل أهمها حواشي صدر الدين الشيرازي والحواشي على بعض أجزاء كتاب الشفاء، وينقسم إلى أربعة أقسام تقابل أقسام الشفاء الأربعة، وله عدة شروح أهمها شرح فخر الدين الرازي وشرح الحارثي السرخسي.

<sup>&</sup>quot; - انظر، د. محمد عاطف العراقي، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا، ص. ١٥٠.

<sup>&</sup>quot; - انظر، حنا الفاحوري، تاريخ الفلسفة العربية، ١٦١/٣.

<sup>&</sup>quot; - السابق، ٢/٢٦ (ن ود. عمد عاطف العراقي، الفلسمة (الليبية عبد الن سها، ص ٨٤٠.

وقد طبع هذا الكتاب في روباسنة ١٥٩٣م، ثم طبع في القاهرة سنة ١٣٣١هـ، ثم طبع - أيضًا - بالقاهرة سنة ١٩٣٨م، وهذه الطبعة لا تحوى الرياضيات. ا

٣- الإشارات والتنبيهات: آخر مصنفات ابن سينا في الحكمة وأجودها، وفيه وجهات نظره الخاصة، وقد شرح هذا الكتاب فخر الدين الرازى ونصير الدين الطوسى، وطبع هذا الكتاب في القاهرة سنة ١٩٤٨م بتحقيق د. سليمان دنيا.

٤- الهداية: كتبه ابن سينا في سجن فردجان، وحاول فيه أن يلخص مذهبه في الحكمة، وأهداه إلى أعز الناس عنده أخيه على وقد قسمه إلى أقسام ثلاثة: النطق، والطبيعيات، والإلهيات، وقد حقق هذا الكتاب بالقاهرة د. محمد، إسماعيل عبده سنة ١٩٧٤م.

المباحثات، وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة وضع بعضها بهمنيار بن المرزبان، ووضع أبو منصور بن زيلة بعضًا آخر، وقد أجاب ابن سينا عن هذه الأسئلة، وقد حققه د. عبد الرحمن بدوى بالقاهرة، سنة ١٩٧٣م.

7- مجموع رسائل ابن سينا، وتضم: رسالة في الفعل والانفعال، ورسالة في ذكر أسباب الرعد، ورسالة في سر القدر، والرسالة العرشية، ورسالة السعادة، ورسالة في الحث على الذكر، ورسالة في أوسيقي، وقد نشرت هذه الرسائل في حيد آباد الدكن سنة ١٣٥٣ هـ

٧- رسائل ابن سينا، وتضم عيون الحكمة، ورسالة أبى الفرج بن أبى الطيب، ورسالة الرد لأبى على بن سينا، وقد حققها حلمى ضيا أولكن باستانبول بنة ١٩٥٣م.

٨- رسالة أضحوية في أمر المعاد، وقد حققها د. سليمان دنيا بالقاهرة.

I.,

<sup>&</sup>quot; - انظر، در عمد عاطف العراقي، اغذ مفة الطبيعية عمد من سينا، ص ٥٠.

<sup>&</sup>quot; - انظر، ابن أن اصبعة ، عيون الأباء، ١٩/٢.

9- رسالة في ماهية العشق، وقد حققها أحمد آتش باستانبول سنة ١٩٥٣م. ١٠- كتاب الحدود، وقد حققته أمليه ماريه جواشون بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة سنة ١٩٦٣م.

#### ج- فلسفته :

١- ما بعد الطبيعة :

أ- إثبات وجود الله تعالى:

تعد طريقة الإمكان والوجوب الطريقة المثلى لإثبات وجود الله – تعالى – لدى ابن سينا: "الطريق المسلوك إلى معرفة البارى: هو أنا جئنا فقسمنا الوجود إلى الواجب وغير الواجب، ثم قسمنا الواجب إلى ما هو بذاته وإلى ما ليس بذاته وقسمنا غير الواجب إلى ما هو بذاته الذى هو المتنع، وإلى ماهو واجب لا بذاته وهو المكن"، فالموجودات إما أن تكون ممكنة الوجود أو واجبة الوجود، والمكن الوجود لا يكون وجوده بذاته، بل يكون وجوده بغيره، وليس يمكن أن تعر هذه السلسة إلى غير نهاية، فلا بد من الانتهاء إلى موجود أول واجب الوجود بذاته، عنه مباشرة أو بواسطة توجد الموجودات المكنة.

والواجب الوجود "هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال" أى لا يقبل العقل كونه معدومًا. على حين أن ممكن الوجود "هو المذي متى فرض غير موجود أو موجودًا لم يعرض منه محال"؛ لاستواء الوجود والعده بالنسبة له والواجب الوجود قد يكون واجب الوجود لا بذاته وإنما بغيره. أما الواجب لذاته فهو الذي وجب لذاته لا لشيء آخر بحيث يلزم

<sup>&#</sup>x27; - أَبُنَّ سينا، التعليقات، تَعَفِيق د. عبد الرحمن بدوى، القاهرة، ١٩٧٣، ص ١٩.

أبن سينا، النجاة ، مطبعة عنى الدين الكردي، القاهرة ، ١٩٣٨، ص ٢٢٤.

<sup>&</sup>quot; - السابق.

المحال من فرض عدمه'، وأما الواجب الوجود لا لذاته، فهو الذى يستند فى وجوده إلى غيره'. فالموجود الواجب الوجود لا ابتداء له، فلا يستمد وجوده من كائن ما؛ لأنه يملكه فى ذاته، وبذلك فماهيته عين ذاته، ووجوده عين ذاته، أما الممكنات فإنها تستمد وجودها بالفعل من الواجب، فابن سينا يغرق على نحو واضح بين الماهية والوجود، جاعلاً من الواجب الوجود علة فاعلة تمنح الماهيات وجودها." فليست الماهية والوجود شيئًا واحدًا إلا فى الله – تمالى – عنده، أما فيما هو خارج عنه فالوجود معنى زائد على الماهية وعارض من عوارضها: "كل ممكن فهويته من غيره قالذى يكون هويته لذاته هو واجب الوجود، وأيضًا كل شى، ما هيته مغايرة لوجوده، كان وجوده من غيره"

وتعتمد طريقة الإمكان والوجوب في الفلسفة السينوية على ما يسمى بالبرهان الوجودي أو الحجة الأنطولوجية، ومن ثم فيهي تختلف عن طريقة الجواهسر والأعراض أو ما يسمى بنظرية "الجوهر الفرد"، التي ترتقي من حدوث الأعراض وملازمتها للجواهر إلى القول بحدوث الجواهر والأعراض ممًا عن محدث أوجدهما من العدم. كما أنها تختلف عن الطريقة الأرسطية التي اعتمدت برهان الحركة، وعده جواز استمرار الحركات إلى غير نهاية، بوجود المحرك الأول الذي يحرك سائر الكائنات علىجهة العشقية له، لا على جهة الفاعلية، وإن كان هو لا يتحرك

. . . .

<sup>1 -</sup> انظر السابق، ص ۲۲۵.

۲ - السابق ، ۲۲۵.

انظر، حواشون، فلسقة ابن سينا وأثرها في أوربا خلال العصور الوسطى، ترجمة رمضان لاوند، دار العلم
 سملايين، ١٩٥٠م، ص ٢٥.

<sup>\* -</sup> ين سينا، رسالة تفسير الصمدية "في حامع البدائم"، طبعة مجيى الدين الكردى، القاهرة، ١٩١٧، ص

فى ذاته. فحجة المتكلمين يصعب إثباتها، والحجـة الأرسطية خياليـة أكثر منها عقلية"

يقول ابن سينا موضحًا أفضلية الدليل الوجودى الأنطولوجى فى إثبات وجود الله – تعالى – على غيره من الأدلة: "تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته، وبراءته من الصفات إلى تأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله، وإن كان ذلك دئيلاً عليه، لكن هذا أوثق وأشرف، أى إذا اعتبرنا حال الوجود، يشهد به الوجود من حيث هو وجود، وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده فى الوجود، وإلى مثل هذا أشير فى الكتاب الكريم: (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) ' أقول هذا حكم لقوم. ثم يقول: (أولم يكف بربك أنه على كل شى، شهيد) '. أقول: إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه ". أ

هذه النظرة السينوية إلى الوجود تفضى ضرورة إلى أن يكون الوجود: إما واجب الوجود بذاته، وإما ممكن الوجود يَمكن أن يكون موجودًا ويمكن أن يكون معدومًا. فهو واجب الوجود بغيره ممكن الوجود بذاته. يقول ابن سينا: "كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره: فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون ، فإن وجب فهو الحق بذاته، الواجب من ذاته، وهو القيوم. وإن لم يجب لم يجز أن يقال : إنه ممتنع بذاته بعد ما فرض موجودًا، بل إن قرن باعتبار ذاته شرط، مثل شرط عدم علته، صار معتنعًا، أو مشل شرط وجود علته صار واجبًا. وإن لم يقرن بها شرط، لا حصول علة ولا عدمها بقى له في ذاته

١ - ابن سينا، شرح مقالة اللام في "أرسطو عند العرب"، ص ٣٦.

<sup>·</sup> - سورة فصلت ، آية ٣٠.

<sup>&</sup>quot; - السابق.

<sup>· -</sup> ابن سينا ، الإشارات والتنبيهات ، تحقيق د. سليمان دنيا، القاهرة، ١٩٤٨، ١٩٠٣ - ٤٨٣.

الأمر الثالث، وهو الإمكان، فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع، فكل موجود: إما واجب الوجود بذاته وإما ممكن الوجود بذاته "

لكن الموجودات التى تدخل دائرة الإمكان لا تملك القدرة على الوجود بذاتها، بل لا بد من وجود سبب خارج يرجح وجودها على عدمها، فالمكن الوجود يكون وجوده من غيره: "ما حقه فى نفسه الإمكان فليس يصير موجودًا من ذاته، فإنه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن، فإذا صار أحدهما أولى، فلحضور شى، أو غيبته، فوجود كل ممكن هو من غيره".

وأسباب هذه المكنات التى ترجح وجودها على عدمها، لا يجوز أن يملّق بعضها ببعض إلى ما لا نهاية. إذ لا يكون هناك موجود البتة، لحاجتها جميعًا إلى سبب ومن ثم فلا بد أن تنتهى أسباب هذه المكنات إلى سبب أول هو واجب الوجود الذى تكون عنه سائر المكنات: "كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات، كانت متناهية أو غير متناهية، فقد ظهر أنه إذا لم يكن فيها إلا معلول ، احتاجت إلى علة خارجة عنه ، لكنها تتصل بها لا محالة طرفًا، وظهر أنه إن كان فيها ما ليس بمعلول فهو طرف ونهاية ، فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته"." ويقول أيضًا: "وأما إثباته فلأن كل ذى علة من حيث هو مستفيد من علته لا يستغنى عن علته من حيث مو معلول: إن كان في حركته ، كالبيت إلى البنّاء، وإن يستغنى عن علته من حيث مو معلول: إن كان في حركته ، كالبيت إلى البنّاء، وإن غير نهاية ، فسينتهى إلى علة ... وإلى مبدأ لا مبدأ له بل هو واجب الوجود، وقد ظهر أنه واحد ، فالكل يرتقى إلى واحد"

ا - السابة, ٣ / ٧٤٤.

السابق ٤٤٨/٣ وقارن الرسالة العرشية، ص ٢.

أ - ابن سينا، الإشارات والتبيهات، ٣/٤٥٥.

أ - ابن سينا، الحداية، تحقيق د. محمد عبدد، مكتبة القاهرة الحديثة، ١٩٧٤، ص ٢٦٥.

ولقد صار هذا الدليل الأنطولوجي هو المفضل لدى الفلاسفة الدينين في العصور الوسطى على الأدلة التي لها طابع الطبيعة الواقعية، وعندما يفضل ابن سينا دليل الوجود أو الإمكان على دليل حدوث العالم بالفعل في الاستدلال على وجود الله، فإنه يعبر عن رغبته في مجاراة الفلسفة المشائية وآرائها في الوجود. والأخذ برأى أرسطو فيه من حيث تنويعه إلى واجب وممكن، وادعاؤه التلازم العقلى بين هذين النوعين، لا ينفك فيه تصور المكن في ذاته عن استلزامه تصور واجب بذاته في الوجود. الوجود. الوجود.

ويرى أحد الباحثين أن تقسيم ابن سينا الوجود إلى واجب الوجود بذاته وإلى ممكن الوجود بذاته، أى جعل قسمة الموجودات ثنائية، لا يخالف تقسيم المتكلمين له: إلى واجب الوجود، وممكن الوجود، ومستحيل الوجود، أى جعل القسمة ثلاثية، فإن مستحيل الوجود هو شىء ممكن الوجود بذاته، ولكن عرض له ما جعله مستحيل الوجود بغيره، سواء كان ذلك الغير هو عدم علة الوجود أو كان شيئًا آخر.

وهذا التقسيم السينوى للوجود إلى واجب الوجود بذاته وممكن الوجود بذاته. يعتمد على أن الوجود يعرض للحقائق الثابتة في الخارج. بناء على أن وجود الشيء في الخارج غير حقيقته، أى أن في الخارج حقيقة يعرض لها الوجود تأرة ويفارقها أخرى، وهو أصل فاسد ضرورة، ومن هنا كانت التفرقة بين الوجود والماهية، ولو أن ابن سينا فسر الوجود بما يكون، في الأعيان والماهية بما يكون في الأذهان لكان هذا

انظر، د. محمد البهى، الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥١م،
 ٢٧٤/٢.

انظر، د. محمد يوسف موسى، "الإلهيات بين ابن سينا وابن رشد"، في "الكتاب الذهبي للمهرجان الألفى
 لذكرى ابن سينا"، القاهرة ن ٣٥٣، ص «٣٧.

مقبولاً، لكنه ظن أن تلك الماهية الموجودة في الذهن هي بعينها الموجودة في الخارج، والماهية المطلقة لا توجد إلا في الذهن "

وقد انتقد ابن رشد دليل ابن سينا الوجودى، فقسمة الوجود إلى واجب الوجود بذاته وإلى ممكن الوجود بغيره، لا تؤدى إلى إثبات وجود الله – تعالى: ولو قبلنا هذا التقسيم، لم تنته به القسمة إلى ما أراد؛ لأن قسمة الوجود أولاً: إلى ماله علة، وإلى ما ليس له علة ليس معروفًا بنفسه، وليس من السهل إثباته. "

ويلح ابن رشد على خطأ برهان ابن سينا في إثبات وجود الله – تعالى – ذلك البرهان الذى مكن الغزالى من بيان تهافت أدلة الفلاسفة على إثبات وجود الله – تعالى. مبيئًا أن أدلتهم ليس يستفاد منها إثبات وجود واجب الوجود بذاته أو واجب الوجود بغيره: "والاختلال الذى لزم ابن سينا في هذا القول إنه قيل له: إذا قسمت الموجود إلى ممكن الوجود وواجب الوجود، وعنيت بالمكن الوجود ما له علة وبالواجب ما ليس له علة، لم يمكنك أن تبرهن على وجود علل لا نهاية لها؛ لأنه يلزم عن وجودها غير متناهية أن تكون من الموجودات التي لا علة لها، فتكون من عنواجب الوجود. لا سينا أنه يجوز عندكم أن يتقدم الأزلى أسباب لا نهاية لها، كل واحد منها حادث. وإنما عرض لهذا القول هذا الاختلال بقسمة الوجود إلى ما لا علة له وإلى ماله علة "

كذلك فإن طريقة ابن سينا لا تؤدى إلى نفى وجود مركب قديم، فهى قسمة رديئة: "وأما أنه هل تفضى هذه الطريقة التي سلكها ابن سينا في واجب الوجود وممكن الوجود إلى نفى مركب قديم؟ فليست تفضى إلى ذلك؛ لأنه إذا فرضنا أن المكن ينتهى إلى علة ضرورة والضرورية لا تخلو: إما أن يكون لها علة أو لا علة

<sup>· -</sup> انظر، ابن تيمية: در، تعارض العقل والنقل ٢٨٧/١ - ٣٩١.

أ- انظر ابن رشد: قافت النهافت، ٢/٥٤٥ - ٤٤٦.

<sup>&</sup>quot; - السابق: ٢/ ١٤٤.

لها. وإن كانت لها علة فإنها تنتهى إلى ضرورى لا علة له. فإن هذا القول إنما يؤدى من جهة امتناع التسلسل إلى وجود ضرورى لا علة له فاعلة، لا إلى موجود ليس له علة أصلاً؛ لأنه يمكن أن يكون له علة مادية أو صورية إلا أن يوضع كل مادة وكل صورة، وبالجملة كل مركب فواجب أن يكون له فاعل خارج عنه"

ويعيد ابن رشد صياغة دليل ابن سينا على نحو يمكن أن تتجنب الإشكالات التى يثيرها هذا الدليل باعتباره ليس برهانيًا ولا يقف الطبع عليه ": "فلذلك إن أراد مريد أن يخرج هذا القول الذى استعمله ابن سينا مُخْرَج برهان استعمل هكذا: الموجودات المكنة لا بد لها من علل تتقدم عليها، فإن كانت العلل ممكنة لزم أن يكون لها علل، ومر الأمر إلى غير نهاية، وإن لم يكن هناك علة، لزم وجود المكن بلا علة وذلك مستحيل. فلا بد أن ينتهى الأمر إلى علة ضرورية، لم تخل هذه العلة الضرورية أن تكون ضرورية بسبب أو بغير سبب، فإن كانت بسبب سئل أيضًا في ذلك السبب، فإما أن تمر الأسباب إلى غير نهاية، فيلزم أن يوجد بغير سبب ما وضع أنه موجود بسبب، وذلك محال، فلا بد أن ينتهى الأمر إلى سبب ضرورى بلا سبب أى بنفسه، وهذا هو واجب الوجود ضرورة، فبهذا النوع من التفصيل يكون البرهان صحيحًا. ""

# ب- صفات واجب الوجود:

تدور صفات واجب الوجود عند ابن سينا حول الوحدة والبساطة من كل وجه، وتمام الفاعلية، وكمال الجود منذ الأزل، دون ان يطرأ على هذه الصفات ما يجعلها على حال غير التي كانت عليها في الأزل، والصفات عند ابن سينا أصناف أربعة: ١- الصفات الذاتية مثل وصف الإنسان بأنه حيوان أو جسم، فسهذه الصفة

<sup>1 -</sup> السابق ، ١/٥٥٥ - ٤٩٦.

٢ - السابق ، ٢/٢٨٠٠

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ٢/٨٤٤ - ٤٥٠.

ذاتية له وشرط في ماهيته، وليست بجعل جاعل. ٢- والصفات العرضية مثل وصف الشيء بأنه أبيض، فإن البياض صفة عرضية للشيء وهو غير ذاتي له. ٣- والصفات الإضافية، مثل وصف الإنسان بأنه عالم، فإن العلم هيئة موجودة في النفس معتبرًا معها الإضافة إلىأمر من خارج وهو المعلوم. ٤- ومثل وصف الأب بالأبوة، فإن الأبوة ليست هي هيئة توجد في الإنسان ثم تعرض لها الإضافة، بل

وصفات الواجب الوجود التي يثبتها ابن سينا إما على طريق السلب: "الأول لا جنس له، ولا ماهية له ولا كيفية له، ولا كمية له، ولا ابن له، ولا متى له، ولا جنس له، ولا ماهية له ولا كيفية له، ولا كمية له، ولا ابن له، ولا متى له، ولا فد له " وإما على طريق الإضافة مثل "كونه عقلاً وعاقلاً ومعقولاً". وقد تجمع بين السلب والإضافة مثل كونه مريدًا، فإنسها لا تعنى سوى كون واجب الوجود مع كونه عقلاً وعاقلاً ومعقولاً، أى سلب المادة عنه، مبدأ لنظام الخير كله، وهو يعقل ذلك فيكون هذا مؤلفاً من إضافة وسلب. وكذلك كونه خيرًا فإنها لا تعنى سوى كون هذا الوجود مبرأ من مخالطة ما بالقوة والنقص وهذا سلب أو كونه مبدأ لكل كمال وهذا إضافة. وهذا كله لا يعنى التكثر في صفاته ولا ينال من وحدته في شيء؛ لأن كل واحد من صفاته إذا حقق تكون هي الصفة الأخرى، فيكون علمه قدرته وقدرته علمه وهما ممًا شيء واحد، فلا يوجد لديه ما يودى إلى الكثرة في الذات: فهذه المعانى لا تتكثر في ذاته"

<sup>&</sup>quot; - انظى ابن سينا ، التعليقات، ص ١٨٧.

<sup>&</sup>quot; - ابن سينا، الشفاء ٢/٤٥٣.

<sup>&</sup>quot; - ابن سينا، الهداية، ص ٢٧٢.

<sup>\* -</sup> انظر ابن سينا، الرسالة العرشية، ص ٨، النجاة، ص ١٤.

<sup>&</sup>quot; - انظر ابن سينا، الهداية، ص ۲۷۴.

وهنا يظهر لنا المصدر الأفلاطونى المحدث فى تصور ابن سينا لصفات واجب الوجود الذى يتميز بالوحدة وبالبساطة والخيرية من كلل وجه: "إن البارى، الأول الذى هو علة الإنيات العقلية الدائمة والإنيات الحسية الدائمة هو الخير المحض، والخير لا يليق بشى، من الأشياء إلا به"، "إن الواحد الحق حو قوق التمام والكمال"

1— الوحدانية: وهى من أبرز صفات واجب الوجود عند ابن سينا. فلا شئ يساوى واجب الوجود ولا يشاركه غيره فى هذه الصفة: "والواجب لذاته وحدانى، لو انقسم إلى الأجزاء لكان يجب بالجزء وهو غيره، ولو كان الانقسام بالفصول، حتى تكون حقيقة وجوب الوجود لكثيرين مختلفين بالفصول، لكانت الفصول مقومة لوجوب الوجود بالذات وكانت تدخل فى ماهية وجوب الوجود دخولها فى آنيته.. إذ وجوب الوجود توكيد الوجود، لا أمر يعرض له الوجود بسبب وهو غيره، ولا يجوز أن يكون وجوب الوجود لشخصين ... أو واجبين معه فيكثر واجب الوجود، فواجب الوجود، والعجود من جميع جهاته"

وصفات واجب الوجود التي يتصف بها سواء بالسلب أو الإضافة أو بهما ممًا لا توجب كثرة في ذاته، ولا تنال بن وحدانيته في شيء" فالوحدة أبرز صفات واجب الوجود، وصفات العلم والإرادة والحياة والقدرة وغيرها ليست شيعًا زائدًا على ذاته، فهو واحد من جهة تمابية وجودد، وواحد من جهة أنه لا ينقسم لا بالكم

<sup>· +</sup> صدر الرحن بنوى، أفلوطين عند العرب. ص ٢٦.

<sup>-</sup> السابق ، ص ١٣٤.

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> - ابن سينا ۽ المداية ص ٧٦١ - ٧٦٢.

ابن سينا، النجاة، ص ١٠٠٠.

ولا بالمبادى، المقومة له ولا بأجزا، الحدود، وواحد من جهة أن لكل شى، وحدة محضة وبها كمال حقيقته الذاتية.

وهذا أيضًا يكشف بوضوح الأثر الأفلوطينى المحدث، الذى تغلغل فى فلسفة ابن سينا الإلهية بنصيب يعادل ذلك الأثر الى تركه أرسطو فيها إن لم يـزد عليه، فالواحد هو أساس نظريه أفلوطين فى الله – تعالى – تلك الوحدة التى حـاول أفلوطين من أجلها أن تبقى كل صفة من الصفات الإلهية توهم التركيب أو التعدد أو البساطة: "إن المواحد الحـق فوق التمام والكمال". فالله – تعالى – هـو الواحد الطلق."

۲- العلم: إن واجب الوجود مبدأ كل موجود، وهو عقل وعاقل ومعقول، هو عقل أى أنه برىء من المادة وعلائقها، وهو معقول لأنه متجرد عن المادة أيضًا. إذ المادة هى التى تحول دون المعقولية، وهو نفسه العاقل الذى يدرك نفسه، فعتى غابت الحوائل انكشف أمام ذاته، أى أنه عقل وعاقل ومعقول، فهو يعقل – أى يعلم – ذاته حقًا خيرًا كمالاً" فالواجب الوجود عقل محض؛ لأنه برىء عن المادة، وهو عاقل لأن من طبيعة العقل أن يعقل، وهو معقول لأنه يعقل ذاته، فالله – تعنى – عقل وعاقل ومعقول، وهذا لا يوجب فيه كثرة ولا تركيبًا البتة"

وإذا كان الله - تعالى - عقلاً وعاقلاً ومعقولاً، فإنه يعقل أو يعلم الموجودات باعتباره سببًا لها: "فأما كيفية ذلك فلأنه إذا عقل ذاته، وعقل أنه مبدأ كل موجود، عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد عنها، ولا شيء من الأشياء يوجد إلا

<sup>&#</sup>x27; - انظر، ابن سينا، التعليقات، ص ٤٠.

<sup>&</sup>quot; - عبد الرحمن بدوى، أفلوطين عند العرب، ص ١٣٤.

See, EduardZeller, outlines of the History of Greek Philosophy, p. 294. - \*

أ - انظر ابن سينا، الهداية، ص ٢٦٣ - ٢٦٤.

<sup>-</sup> انظر، الغزالي: مقاصد الفلاسفة ، ص د ٢٢٠.

وقد صار من جهة ما واجبًا بسببه". فالله – تعالى – عالم بذاته، وكل من كان عابًا بذاته وجب أن يكون عابًا بلازمه القريب، ويلزم من علمه باللازم الأول علمه باللازم الثانى، وعلى هذا الترتيب حتى تصير جميع اللوازم معلومة له، وهذا يقوم على أمرين أحدهما أنه تعالى عالم بذاته"، آية ذلك أنه تعالى موجود قائم بنفسه مجرد عن الجسمية، وكل من كان كذلك فإنه يجب أن يكون عابًا بذاته. وثانيهما، إذا كان الله – تعالى – عابًا بذاته قلا بد أن يكون عابًا بغيره باعتباره علة له وبالجملة فإنه يلزم من علمه بذاته المخصوصة علمه بمعلوله القريب، ثم يلزمه من علمه بمعلوله الأول علمه بمعلوله الأول علمه بمعلوله الأول علم الترتيب النازل عنده طولاً وعرضًا."

فالله - تعالى - عالم بذاته وعالم بغيره وبجميع المعلومات: "وبيان أنه عالم بجميع المعلومات أنه ثبت أنه واجب الوجود وأنه واحد، وأن الكل منه يوجد وعن وجوده حصل، وأنه عالم بذاته، وإذا كان عالمًا بذاته فعلمه على الوجه الذى هو عليه، وهو أنه مبدأ لجميع الحقائق والوجودات. فإذن لا يغرب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، بل جميع ما يحصل في الوجود إنما يحصل بسببه، وهو مسبب الأسباب فيعلم ما هو سببه وموجده ومبدعه، وبيان أنه يعلم الأشياء بعلم واحد وأنه يعلمها على الوجه الذي لا يتغير بتغير المعلوم أنه قد ثبت أن علمه لا يكون زائدًا على ذاته، وهو يعلم ذاته، وهو مبدأ لجميع الموجودات، وهو مسنزه عن العرض والتغيرات، فإذن يعلم الأشياء على الوجه الذي لا يتغير، قإن المعلومات تبع

' – ابن سينالاالنجاذ، ص ٤٠٤.

الرازى ، المطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق. د. أحمد حجازى السقا. بيروت، دار الكتاب العربي.
 ١٩٨٧ ، ١٩٨٧ .

لعلمه، لا علمه تبع للمعلومات حتى يتغير بتغيرها؛ لأن علمه الأشياء سبب لوجودها"

فالله – تعالى – لا يعلم الأشياء من الأشياء ذاتها بل يعلم الأشياء من ذاته: وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء وإلا فذاته إما متقومة بما يعقل فيكون تقومها بالأشياء، وإما عارض لها أن تعقل فلا تكون واجبة الوجود من كل جهة، وهذا محال لاستلزامه التغير في ذاته تعالى ومن المحال أن يكون واجب الوجود متغير الذات" أضف إلى ذلك أن "الفاسدات إن عقلت بالماهية المجردة، وبنا يتبعها مما لا يشخص لم تعقل بما هي فاسدة، وإن أدركت بما هي مقارنة لمادة وعوارض مادة ووقت وتشخص لم تكن معقولة بل محسوسة أو متخيلة مدون ثم فإن واجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلي".

والأثر الأرسطى يبدو واضحًا فى القول بأن العقل والمعقول شى، واحد فى العلم الإلهى، ويترتب الاتفاق التام بين هذين الأمرين على التجرد من المادة وعلى فكرة الكمال الأسمى، إذن فالعقل الأسمى يفكر فى ذاته؛ لأنها هى أسمى ما يوجد، وتفكيره هو فكرة الفكرة، وإذا كان العقل يفكر فى ذاته، فذلك لأنه الجوهر الإلهى نفسه، وليس من المكن أن يكون تفكيره مترتبًا على مبدأ آخر.

وبالجملة، فالأصل هذا ما هو مقرر في مذهب أرسطو فالبدأ الأول يفكر في ذاته دائمًا، وذلك لأنه عقل محض لا يحتوى على أي شيء بالقوة، فإله أرسطو فريب عن العالم، وذاته نفسها هي موضوع تفكيره، وهي الخير نفسه، ومما ينافي

ا - انظر ، ابن سينا ، الرسالة العرشية، ص ٩٠٨.

<sup>&</sup>quot; - ابن سينا، النجاة، ص ٣ - ٤، ٤ - ٤، وقارن التعليقات، ص ٩٧، والرسالة العرشية، ص ٩.

السابق نفسه. - السابق نفسه.

أ - انظر، د. محمود قاسم، نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توملي الأكوين، القاهرة، مكتبة الأتحلوا
المصرية ، بدون تاريخ، ص ٤٥٠.

كماله أن يفكر في الكائنات الفاسدة التغيرة في العالم الطبيعي، ومثل هذا الرأى لا يمكن أن يكون على وفاق مع ديانة موحى بها، تقول بأن الله هو الخالق. وهو الذي يشمل خلقه بعنايته، وإذن كان من الواجب على فلاسفة الإسلام من أتباع الأفلاطونية الحديثة أن يحاولوا التوفيق بين أرسطو وعقائد الإسلام، وهذا هو السبب في أنهم ابتكروا هذا الرأى القائل بأن الله لا يدرك سوى ذاته، لكنه يدرك جميع الموجودات الأخرى عند إدراكه لذاته ، كيلا يخالفوا ما في القرآن من نحو قوله سبحانه : {وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء} [إبراهيم :

ولا يعلم الله - تعالى - الموجودات إلا على نحو كلى: "ولأنه يعلم ذاته فيعلم ما صدر عنه من كل وجود كلى، أو جزئى بنوع علم كلى". من جهة علمه بالأسباب المؤدية إلى هذه الجزئيات، فتكون هذه الأسباب، فيعلم ضرورة ما تتأدى إليه، وما توجد عنها الأمور الجزئية، فالأول يعلم الأسباب، فيعلم ضرورة ما تتأدى إليه، وما بينها من الأزمنة وما لها من العودات؛ لأنه ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذه، فيكون مدركًا للأمور الجزئية من حيث هى كلية"، وبالجملة فإدراك الموجودات يكون إدراكًا للأمور الجزئية من جهة كونها كلية. ويضرب ابن سينا شالاً يوضح ذلك، "فأما كيفية إدراك الجزئي كليًا والجزئي جزئيًا، فبما أبينه، هو أنك تعلم أنه كيف يكون كل كسوف: في أى مدة يكون؟ وفي مدة كذا كم يكون؟ وأنه بعد أى كسوف يكون؟ ولو نصبت آلة تتحرك فيكون عنها أمور، لعلمت أن كل واحد أى كسوف يكون، وأنه بعد أى يكون، وكنت دائمًا فيه على حكم واحد لا يتغير وإن اعتبرت الزمان والآن فربما لم تعلم أنه هل الآن أو أمس، أو هذا كسوف أو ليس

ا - السابقُ ، ص ١٤٨.

أخر ابن سينا، الهداية، ص ٢٦٦.

<sup>&</sup>quot; - انظر ابن سينا، النجاة ، ص ٤٠٤.

بكسوف، وأنت فى الآن والزمان، فكيف ما لا يدخل فى الزمان بوجه ولا يقارن أمرًا متحركًا؟ وإذا علمت مع علمك الأول أمر الآن فقد لزمك التغيير، فإنك إذا كنت تحكم أن كذا معلوم الآن، فذلك حكم أو أمر فى ذاتك، ليس ذلك نفس عدم ذلك حتى يكون حالة إضافية، ولا نفس وجوده عندما تعلمه موجودًا، بل هو أمر متقرر فى نفسك، فإذا علمت بعد ذلك أنه موجود لم يكن إنما زالت إضافة فقط، بل أمر كان وصفًا فيك مع الإضافة فاستحلت وتغيرت، والحق لا يتغير. فالأول يعلم كل شىء كليًا بوجه لا يوجب تغيره". إن السبب فى ذلك، كما يقول أحد الباحثين المعاصرين، يكمن فى أن الإدراكات الجزئية يلحقها الزمان والزمان يفيد التغير، وذلك محال بالنسبة لله – تعالى – فى نظر هؤلاء الفلاسفة المتأثرين بالنزعتين الأرسطية والأفلاطونية."

إن هناك العديد من النصوص السينوية التي تشير إلى عدم علم الله - تعالى - بالجزئيات أو إلى إدراكها على نحو كليّ. وهي تدور في مجملها حبول التغير في صفة العلم الإلهي، أو افتقار العلم الإلهي في تحققه إلى تحقق غيره من المعلومات:

۱- فلو فرضنا كونه عانًا بأن زيدًا جالس فى هذا المكان، فإذا قام زيد من ذلك المكان فعلمه بكونه جالسًا، إن بقى كان ذلك جهلاً والجهل على الله - تعالى - محال. وإن لم يبق كان ذلك تغيرًا، والتغير على الله محال".

۲- والعلم بأن الشيء الفلائي موجود وبأن الشيء الفلائي معدوم تابع للمعلوم، فإذا كان ذلك الشيء موجودًا تعلق العلم بكونه موجودًا، وإن كان معدومًا تعلق العلم بكونه معدومًا، لأن العلم بالشيء صورة مطابقة لذلك المعلوم في تفسيه، وكون هذه

اً - ابن سينا ، الهداية ، ص ٢٦٨.

انظر، د. محمد عاطف العراقي، دراسات في مذاهب فلاسفة المشرق، القاهرة، درا المعارف، ١٩٧٢، ص
 ٢١٠.

<sup>.</sup> - الرازي، المطالب العالية، ١٥١/٣.

الصورة مطابقة له موقوف على تحققه فى نفسه، ولو اتصف الله - تعلى - بهذه العلوم، فإن ذاته تكون مفتقرة إلى حصول هذه العلوم، والمفتقر إلى وجود المكنات أولى بالإمكان، فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته، وذلك محال. أ

وبالجملة فإن الله - تعالى - يعلم الأشياء علمًا كليًا فقط لا يدخل تحت الزمان ولا يختلف بالماضى والمستقبل والآن، فهو يعلم الجزئيات بنوع كلى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات والأرض، "فالواجب الوجود يجب ألا يكون علمه بالجزئيات علمًا زمانيًا حتى يدخل فيه الآن والماضى والمستقبل فيعرض لصفة ذاته أن تتغير بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس المتعالى على الزمان والدهر". فكسوف الشمس مثلاً بأحواله المتعددة: كونه معدومًا لم يوجد، وهذا له علم، وكونه موجودًا. وهذا أيضًا له علم، وكونه موجودًا. وهذا أيضًا له علم، وكونه معدومًا بعد أن وجد، وهذا أيضًا له تؤدى إلى التغير فى ذاته الله - تعالى - وهو محال. ومن شم فالله - تعالى - يعلم الكسوف وصفاته علمًا هو متصف به منذ الأزل، هذا العلم قبل الكسوف وحال الكسوف وبعد انقضائه واحدً لا يتغير. وكذلك الإنسان والحيوان يعلمهما بعلم كليً لا الكسوف وبعد انقضائه واحدً لا يتغير. وكذلك الإنسان والحيوان يعلمهما بعلم كليً لا علاقة له بالزمان البتة."

ويترتب على ذلك العديد من المحاذير الشرعية في رأى الغزالى: "هذه قاعدة اعتقدوها، واستأصلوا بها الشرائع بالكلية؛ إذ مضمونهاأن زيدًا مثلاً، لو أطاع الله عند وجل عالمًا بما يتجدد من أحواله، لأنه لا يعرف زيدًا

١ - السابق ، ١٦٢/٣.

<sup>ً -</sup> ابن سينا، الإشارات والتنبهات، ٣٦٦ ٣٩٦.

انظر عَمَّاتِنَ سينًا، النجاة، ص ٤٠٦، الغزالى، تمافت الفلاسفة، تحقيق. د. سليمان دنيا، القاهرة، دار
 المعارف، ص ٢٠٨.

بعينه، فإنه شخص وأفعاله حادثة بعد أن لم تكن، وإذا لم يعرف الشخص لم يعرف أحواله وأفعاله، بل لا يعرف كفر زيد ولا إسلامه، وإنما يعرف كفر الإنسان وإسلامه مطلقًا، كليًّا لا مخصوصًا بالأشخاص"، ويتابع الغزالي نقده لابن سيئا قائلاً: "بم تذكرون على من يقول إن الله – تعالى – له علم واحد بوجود الكسوف مثلاً، في وقت معين، وذلك العلم قبل وجوده علم بأنه سيكون، وهو بعينه عند الوجود علم بأنه كائن، وهو بعينه عند الانجلاء علم بالانقضاء، وأن هذه الاختلافات ترجع إلى إضافات، لاتوجب تبديلاً فسي ذات العلم، فلا توجب تغيرًا في ذات العالم، فإن ذلك ينزله منزلة الإضافات المحضة، فإن الشخص الواحد يكون عن يعينك، ثم يرجع إلى قدامك. ثم إلى شمالك، فتتعاقب عليك الإضافات، والمتغير ذلك الشخص المتنقل دونك. وهكذا ينبغي أن يفهم الحال في علم الله عز وجل، فإنا نسلم أنه يعلم الأشياء بعلم واحد في الأزل والأبد والحال لا يتغير"".

لكن الغزالى لا يكتفى بتخطئة ابن سينا بل يذهب إلى تكفيره هو ومن وافقه لقولهم بأن الله – تعالى – لا يعلم الجزئيات: "قلنا تكفيرهم لا بد منه ... لقولهم : إن الله – تعالى – لا يحيط علمًا بالجزئيات الحادثة من الأشخاص"، مع أنه فى "فيصل التفرقة" يحذر من التساهل فى التكفير وابن سينا هنا يصرح بالعلم المحيط للكلى وللجزئى وإن أخطأ فى نفسيره والاستدلال على إثباته.

٣- الحياة: إن واجب الوجود حيّ بناء على كونه عالمًا بذاته، إذ العالم لا بد أن يكون حيًا: "قد ثبت أنه واحد، وأنه لا علة لذاته، وإذا عرفت أن حياته ليست صفة عارضة لذاته بل معنى الحيُّ هو العالم بنفسه على ما هو عليسه، إنه واحد لا

۱ - السابق ، ص ۲۱۱.

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ص ٢١٣.

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ص ٣٠٨، وانظر عبد الحليم عمود: المنقذ من الضلال، القاهرة، صنة ١٩٧٢، ط ٧ ، ص ١٤٤ - ١٠٠.

تعزب ذاته عن ذاته ، فإذن هو حى ؛ لأنه العالم بذاته نذاته ، وكل ما سواه وإن كان عالًا به ، فعلمه به بواسطة عليه بذاته جل وعلا. وأيضًا فالحى يعبر به عن المدرك والفاعل ، فمن له علم وإدراك وفعل فهو حى ، ومن يكون له جميع المعلومات ، وجميع المدركات وجميع الأفعال فهو أولى بأن يكون حيًا ، فالحى هو الذى يعلم ويقدر "إن المراد من كونه تعالى حيًا أنه يصح أن يعلم ويقدر ، ولما ثبت بالدليل كونه قادرًا عالًا ، يثبت أنه تعالى يصح أن يعلم ويقدر . ولا معنى لكونه حيًا إلا ذلك ".

3- الإرادة: وهو مريد لأنه عالم بما يصدر عنه: "وإذ هو عاقل مدرك لما يكون عنه وعالم أنه كمال وخير، وأنه ينيض عنه، لأنه مبدأ كل خير. فهو مريد، بمعنى أنه عالم بما يكون عنه وراض به. وعنايته بالكل أنه عالم بالخير كله أنه كيف هـو وكيف ينبغى ... وليس فيه ما يضد صدور ذلك عنه، فبهذا المعنى هـو مريد". فالإرادة تابعة للعلم، وكل فعل صدر عن علم فاعله به فذلك الفعـل حادث بإرادة محدثه: "إن كل فعل صادر عن العلم الذى لا يشـوبه جـهل ولا تغير، وكـل فعل صادر عن العلم الذى لا يشـوبه جـهل ولا تغير، وكـل فعـل صادر عن العلم بنظام الأشياء على أحسن ما يكـون فذلك بـارادة، فـإذ الأول فـرق الأشياء بعلمه الذى هو سبب الوجود على أحسـن النظام مـن إحكـام وإتقـان ودوام واستمرار، وهو المسمى بالإرادة، لأن صدور هذه الأفعال من آثار كمال وجوده، فيلزم أن يكون مريدًا لها"، وبالجملة فواجب الوجـود : "ليسـت إرادته مغـايرة الـذات لعلمه ولا مغايرة المفهوم لعلمه.. إن العلم الذى له لهو بعينه الإرادة التي له"

أ - ابن سينا، الرسالة العرشية، ص ٢٦، وقرن، التعليقات، ص ١١٧.

<sup>&</sup>quot; - الرازى، المطالب العالية، ٢١٧/٣.

<sup>&</sup>quot; -- ابن سينا، الحداية، ص ٣٧٣.

أبن سينا، الرسالة العرشية، ض ٢٩٠.

<sup>° -</sup> ابن سينا، النجاة، ص ٩٠٩.

٥- القدرة: إن واجب الوجود لا بد أن يكون قادرًا، إذ أنه مريد والمريد لا بد أن يكون قادرًا: "إنه عالم، وأن الفعل الصادر عنه على وفق العلم فيه، وأن العلم بنظام الخير على وجه يعلم أنه من آثار كمال وجوده هو الإرادة، فإذا عرفت ذلك فتعلم أن القادر هو الذي يصدر منه الفعل على وفق الإرادة، وهو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، ولا يلزم من هذا أن تكون مشيئته وإرادته مختلفة حتى يشاء تارة ولا يشاء أخرى"، ويلاحظ هنا أن ابن سينا يثبت القدرة اعتمادًا على الإرادة، ويستند في إثبات هذه الأخيرة على القدرة أو صدور الأفعال عنه سبحانه.

7- الكلام: لا يعود وصف الله - تعالى - بأنه متكلم إلى أحاديث الفكر أو النفس المتخيلة، بل هو "فيضان العلوم منه على لوح قلب النبى عليه السلام بواسطة القلم النقاش الذى يعبر عنه بالعقل الفعال والملك المقرب. فالكلام عبارة عن العلوم الحاصلة للنبى عليه السلام، والعلم لا تعدد فيه ولا كثرة، بل التعدد إنما يقع فى حديث النفس والخيال، فالنبى - عليه السلام - يتلقى علم الغيب من الحق بواسطة الملك، وقوة التخيل تتلقى تلك العلوم، وتتصورها بصورة الحروف والأشكال المختلفة، وتجد لوح الحس فارغًا فتنتقش تلك العبارات والصور فيه، فيسمع منها كلامًا منظومًا ويرى شخصًا بشريًا، فذلك هو الوحى؛ لأنه إلقاء الشيء إلى النبى بلا زمان، فيتصور في نفسه الصافية صورة اللقى والملقى ... فتارة يعبر عن هذا المنتقش بعبارة العبرية وتارة بعبارة العربية"

وهكذا يعود "الكلام الإلهى" إلى وصفى العلم والقدرة، فهو فيضان المعلومات عنه لتنطبع على قلب الملك أو خياله بتوسط الملك أو العقل الفعال. كما عادت القدرة إلى الإرادة. وكلاهما – في الحقيقة – إلى العلم، الذي هو إدراك الباري – سبحانه

ا – ابن سينا، الرسالة العرشية، ص ٣٠، وقارن التعليقات، ص ٣٠، والنجاة، ص ٩٠. –

<sup>&</sup>quot; - ابن سينا، الرسالة العرشية، ص ٣١.

- لذاته من حيث حيى علة الكيل ومصدر الفيض، وتلك صورة للإله أقرب إلى الأفلاطونية المحدثة منها إلى المصادر الإسلامية، فضلاً عن أن إدخال عنصر "التخيل" في النبوة قد يؤدى إلى كونها مكتسبة وليست اختيارًا إلهيًا - كما أسلفنا في كلامنا عن الفارابي - وقد يؤدى أيضًا إلى رفع معارف الفيلسوف العقلية البرهانية فوق منزلة المعارف النبوية الخيالية.

۸− البساطة: واجب الوجود بسيط لا تركيب فيه ، "واجب الوجود لا يجوز أن يكون لذاته مبادى، تجتمع ، فيقوم منها واجب الوجود ، لا أجزاء الكمية ولا أجزاء الحد والقول ، سواء كانت كالمادة والصورة أو كانت على وجه آخر ، بأن تكون أجزاء القول الشارح بمعنى اسمه . فيدل كل واحد منها على شيء هو في الوجود غير الآخر بذاته ، وذلك لأن كل ما هذا صفته ، فذات كل جزء منه ليس هو ذاته الآخر ولا ذات المجتمع "، وبالجملة فواجب الوجود ليس بجسم ولا مادة جسم ولا صورة جسم ... ولا له قسمة لا في الكم ولا في المبادى، ولا في القول ، فهو واحد من هذه الجهات الثلاث"

ا – السابق، ص ۳۰.

<sup>&</sup>quot; - ابن سينا، النجاة، ص ٣٧١.

<sup>&</sup>quot; - السابق، يص ٣٧٢.

٩- عقل وعاقل ومعقول: إن واجب الوجود - عند إبن سينا وسن تابعه من المشائين - مجرد عن المادة وعوارضها: "وكل ما هو بذاته مجرد عن المادة والعوارض فهو بذاته معقول، والأول الواجب الوجود مجرد عن المادة وعوارض المادة، فهو بما هو هوية مجردة عقل، وبما يعتبر له أن هويته المجردة لذاته فهو معقول لذاته، وبما يعتبر له أن هويته المجردة لذاته فهو معقول لذاته، وبما يعتبر له أن ذاته لها هوية مجردة هو عاقل ذاته، فإن المعقول هو الذي ماهيته المجردة لشيء"

هذا التصور لصفات الله – تعالى – الذى يدور حول الوحدة والبساطة والتجرد، هو فى حقيقة الأمر تصور يجعل لله – تعالى – وجودًا ذهنيًا أكثر منه وجود خارجيًا. إذ العقل لا يتصور أن تكون هناك ذات بلا صفات. فتلك الذات يقدرها الفكر وجودًا ذهنيًا فحسب، وهذا الوجود الذهنى لا يحقق الكمال الذى ينشده ابن سينا لله – تعالى – بل إنما يثبت له وجودًا معنويًا مجردًا فحسب، وقد يتحقق له الوجود الخارجى وقد لا يتحقق. فليس كل ما يقدره الذهن موجودًا، له تحققه فى الواقع الخارجى، بل إن شئت فقل إن الذات بلا صفات تكون عدمًا محضًا. ومن هنا ذهب سلف الأمة إلى وصف الله – تعالى – بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تعثيل، يثبتون له ما أثبته من الصفات، وينفون عنه مشاببة المخلوقات، يثبتون له صفات الكمال، وينفون عنه ضروب التشبيه ومماثلة المخلوقين، ينزهونه عن النقص والتعطيل وعن النقس والتعطيل وعن النقس والتعطيل وعن

ا – الساد ، ۱۹۸۸

<sup>&</sup>quot; - انظر ، ابن تبعية ن منهاج السنة النبوية، ٨٠/٢٢.

وجود الله وصفاته ، ونقل عن بعضهم: "إن المشبهة يعبدون صنمًا، والمعطلة يعبدون عدمًا" والله هو الهادى إلى الحق والصواب.

#### ٧- الخلق أو الصدور:

مر بنا موقف ابن سينا من مسألتي إثبات الوجود لله – تعالى ، وإثباته الصفات اللائقة بذاته – سبحانه. ولكي تتضح لنا هذه المحاولة التوفيقية السينوية بين العقيدة الإسلامية التي يدين بها هذا الفيلسوف في أعماق وجدانه ، وبين العناصر الفلسفية – مشائية كانت أو أفلاطونية محدثة – التي بدت له صحيحة وقابلة للتوقيق مع الأصول الإسلامية . سنعرض هنا لرأيه في صلة "العالم" بالله تعالى ، أو صدور الكائنات عنه سبحانه ، وهو ما يعبر عنه في المصللح الديني بالخلق وعبر عنه لدى المشائين المتأثرين بالأفلاطونية المحدثة بالفيض أو الصدور ويمكننا بادئ ذي بدء أن ندرك السر وراء اختلاف المصطلح بين عقيدة تقول بفاعلية الذات الإلهية وتفردها بالخلق: (هل من خالق غير الله – فاطر ٣) (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل) الزمر ٢٦ – وفلسفة تنزع إلى تأكيد التجرد والأزلية والثبات في الذات الإلهية ، حتى إن التغير في العلم يخدش كما لها فضلا عن إيجاد الوجودات المادية وإعدامها في هذا الكون المتغير.

لقد أدخل الفارابى - كما أسلفنا - هذه النظرية فى صميم فلسفته، وعن طريقه تسربت إلى مجالات عدة شيعية وصوفية وفلسفية ، وكادت تصبيغ بصبغتيا الخاصة بحوث المشائين كافة سوى الكندى وابن رشد، برغم أنها تأسست فى الأصل على لبس نتج عنه نسبة بعض التاسوعات الأفلاطونية إلى أرسطو ، وكان المفكر المصرى أفلوطين قد مزج فيها بدوره أفكار أفلاطون بأفكار الرواقيسين، وفيلون

<sup>&</sup>quot; - السابق ٢/٠١٢ - ١٣٠٤، ٢/١٥٠ - ١٦٠، ابن تبعيق، الرسالة التدميرية من ٢- ١١، وحامع الرسائل ١/١٤٠ - ١٠٠١، وعامع الرسائل ١/١٤٠ - ١٠٠١، د. عمد السيد الجليد، قفتية التوحيد بين الدين والتلسفة، أص ٩٥ - ١٠٢،

الإسكندرى، وبعض الأفكار الهندية، والتقاليد الشرقية الذائعة في عصره'. وعلى قدر سعة انتشارها وتأثيراتها المتعددة واجهت من المتكلمين ومن بعض المتفلسفين نقدا شديدا ومقاومة عنيدة، وبخاصة من الغزالي وأبى البركات البغدادى وابن تيمية'. وذلك لاختلاف روحها العام في نظرتها إلى الذات الإلهية من ناحية، وفي نزوعها إلى القبول بقدم العالم وتأويل النبوة والخلود من ناحية أخرى كما سبق الإلماح إليه من قبل. ونظرا لأننا أوردنا من نصوص الفارابي قدرا لابأس به يتعلق بهذه النظرية فسنقتصر هنا على ذكر أسسها وتطبيقاتها عند ابن سينا موجزة قدر الإمكان.

#### أ- الفيض وأسسه:

يطلق الفيض – عند القائلين به من الفلاسفة – على فعل الفاعل الذى يفعل دائما لا لعوض ولا لغرض. وهذا الفاعل لابد أن يكون دائم الوجود مطلق الجود، فدوام الفعل منه تابع لذلك . وهو المبدأ الأول الفياض الذى يفيض عنه كل شيء فيضا ضروريا على نحو عقلى لا مادى وهو بهذا المعنى يرادف الصدور، ولذا يستخدمان تعبيرا عن هذه النظرية . وإن كان الأول أشهر. وقد يستخدم الانبثاق والانبعاث وصفا للغرض نفسه ، ولكنه في دوائر خاصة.

والإشكالية التي تتصدى لها نظرية الفيض هي السؤال الفلسفي الشائك: كيف يصدر العالم بما فيه من كاثنات عن المبدأ الأول الواحد الأحد؟ وقد رأى ابن سيئا - شأنه

<sup>&#</sup>x27;.-انظر سالم مرشان : الجانب الإنمي عند ابن سينا، دار فتيبة بيروت ، ١٩٩٢م، ٢٣٤. والرازى : شرح الإشارة بتحقيق دنيا ٣/٦٦٨-٠٦٠.

آ - انظر محمد حلال شرف: نقد المشائية الإسلامية بعد ابن سينا (رسالة دكتوراد بآداب الاسكندرية) ٦٩ وما بعدها ، ابن تيمية: منهاج السنة ، بتحقيق محمد رشاد سالم، ١٤٦/١ - ١٦١ ، الغزالى : قمافت الفلاسفة ، بتحقيق دنيا من دنا - ١٤١ ، وديبور : تاريخ الفلسفة ف الإسلام، ترجمة أبي ريدة ١٦٨ - ١٧٠.

<sup>&</sup>quot; - انظر سالم مرشان: الجانب الإلحى عند ابن سينا، ٢٣٣.

شأن الفارابى - أن فى الفيض أو الصدور المتدرج، أو سلسلة الكائنات انتوسطة بين الواحد والمتكرر، وبين العقلى والمادى، وبين العلمة الأولى ومعلولاتها حالا لهذه المعضلة الفلسفية ، معتقدا أنها لا تتعارض مع عقيدته الدينية . وتقوم النظرية لديمه على عدة أسس تصحبها ملابسات معينة ، منها :

۱- ینقسم الوجود إلى واجب بذاته، هو الله تعالى، المتصف بصفات الكمال والتنزه عن المادة ومتعلقاتها. وإلى ممكن أو واجب بغيره (هذا الغير هو الله) هو العالم والمقصود به كل ما سوى الله - تعالى - من الموجودات. وقد سبر بيان هذا التقسيم عن ابن سينا.

۲- الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لأن صدور الكثير يتطلب عدة وجود أو عناصر
 في المصدر تسوغه، والله واحد أحد من كل وجه منزه عن التكثر والتغير ؛ ومن ثم
 يجب أن يكون الصادر عنه – على نحو مباشر – واحدا بالعدد.

٣- الله تعالى - أو البدأ الأول عقل وعاقل ومعقول - كما سبق بيانه - أى أنه عقل خالص منزه عن المادة وما يتعلق بها ، فلا يمكن أن تصدر عنه المادة مباشرة ، إذ مباشرة المادة تؤدى إلى التغير في الملة ، وتستلزم الآلة المتوسطة ، وكلامد على البدأ الأول محال ، فيجب أن يكون الصادر الأول - أو المعلول الأول - عنه عقلا مفارقا . على الله - تعالى - لشي ، هو علة فيضان الوجود على هذه الشي ، وهذا الأساس يرتبط بفكرة التفرقة بين الماهية والوجود - عند ابن سينا - في المكنات ، على حين تتحد الماهية والوجود في المبدأ الأول الواجب الوجود لأنه واحد من كل وجه ، ومن ثم فإنه سبحانه يتعقل ماهية المكن المعلول فيفيض عليها الوجود أ وذلك بملاحظة المبدأ التالى.

انظر السابق ۲۳۷-۲۳۸، بيصار - عمد عبد الرحمن : في فلسفة ابن رشد - انوجود و حبود ، دار
 الكتاب العربي بالقاهرة، ۸۷-۸۸.

ه - المبدأ الأول الواجب الوجود جواد كريم، يعلم ذاته مبدأ للخير الكلى في الوجود على ما ينبغى أن يكون عليه ، ومن ثم يكون علمه وتعقله لما هو خير كافيا لوجوده وصدوره عنه.

تلك هي المبادء الأساسية للفيض ، ولكسن هذاك ملابسات وأفكار أخرى إغريقية الأصل ساعدت على قبول الفكرة أو على تشكلها على النحو السذى ظهرت به لدى الإسلاميين من أنصارها: منها أن الوجود العقلى وجود حقيقى شريف وأما الوجود المادى أدنى مرتبة منه، وأن الأجرام السماوية كائذات حية ، وأن تلك الأجرام الكبرى في حدود الفلك الراهن حينذاك – سبع هي : زحل ، والمشترى، والمريخ، والشمس ، والزهرة، عطارد، والقمر الذي هو أقربها إلى الأرض.

#### ب- العقول العشرة وسلسلة الصدور:

وبناء على ما سبق يقرر ابن سينا أن البارى - تعالى - بتعقله ذاته مبدأ للخير الكلى، وكونه قادرًا عالمًا حكيمًا جوادًا ، يصدر عنه ضرورة ولكن عن وعنى ودون ممانعة:

1- المبدع الأول: أو العلول الأول: وهو العقل الأول المفارق للمادة ، ولكنه عقل واحد يحتوى على كثرة اعتبارية ، فماهيته غير وجوده: ماهية المكنة له من ذاته ، وهو يشبه علته من حيث هو عقل، صورة خالصة لا في مادة ، واحد بالعدد. ولكنه يخالفه من حيث هو معلول . متأخر الوجود عن علته بالذات لا بالزمان ، فيه كثرة اعتبارية ، ويستمر الصدرو ؛ فيفيض عن المبدع الأول:

۲- المبدع الثانى : هو الموجود الثالث فى مراتب الوجود، ومعه جسم الفلك الأقصى
 المحيط بالعالم، ومعه أيضا نفس هذا الفلك المحركة له أيضا ، بتوسط المبدع الأول.

وذلك أن "المبدع الأول" يعقل ذاته. ويعقل مبدأه - فيما يسرى ابن سينا: فبعقله مبدأه يصدر عنه عقل والمبدع الثاني، وبعقله ذاته من حيث هو واجب بغيره

(بالله سبحانه) يصدر عنه نفس المبدع الثاني المحركة لجرم الفلك الأقصى، وبعقله ذاته من حيث هي ممكنة في ذاتها يصدر عنه جرم هذا الفلك.

وذلك لأن تعقل الواجب لذاته أشرف التعقلات، وتعقل الواجب بالغير بيئه شرفات، وأقلها تعقل الممكن، والعقبل يناسب التعقل الأشرف، والنفس تناسب التعقل الأوسط، والجسم يناسب أدنى التعقلات، طبقا لأسبس الصدور التي سلف بيانها. ثم يصدر:

٣- المبدع الثالث: الذى هو عقل مفارق ، تصحبه نفس فلك الكواكب الثوابـت
 (النجوم)، وجرمه.

وذلك أن تعقل المبدع الثانى للعلة الأولى ، ولذاته من حيث وجوبها بعلة ، ومن حيث إمكانها يكون سببا لصدرو عقال المبدع الثالث، ونفس فلك الثوابات ، وجرم هذا الغلك ؛ طبقا لما سلف بيانه.

٤- المبدع الرابع: وهو عقل مفارق، ومعه نفس فلك زحل، وجسم هذا الفلك أيضا،
 على النحو السابق.

٥- وكذا المبدع الخامس: وهو عقل، معه نفس فلك المشترى، وجرمه.

٦- وكذا المبدع السادس: وهو عقل، معه نفس فلك المريخ، وجرمه.

٧- وكذا المبدع السابع: وهو عقل، معه نفس فلك الشمس، وجرمه.

٨- وكذا المبدع الثامن: وهو عقل، معه نفس فلك الزهرة، وجرمه.

٩- وكذا المبدع التاسع: وهو عقل، معه نفس فلك عطار، وجرمه.

١٠- وكذا المبدع العاشر: وهو العقل الفعال، معه نفس فلك القمر، وجرمه'.

أ - انظر ابن سينا: النجاة ، القسم الثالث ص ٢٧٥، التعليقات ١٠٠، الفارابي : آرار، أهل المدينة إنفاضلة
 ٤٤ - ٤٥، ومحمود قاسم : نظرية المعرفة عند ابن رشد، الانجلو بالقاهرة ، ١٦٦٩، ١٠ ، ١٠ وما بعدها.

وهذ يتوقف فيض العقول - دون علة واضحة إلا الملابسات السابق ذكرها - ليفيض عن العقل الفعال عالم ما تحت فلك القمر، عالم الكون والفساد، أو العالم الطبيعى الذى تتكون فيه الأجسام وتتفرق على نسب مختلفة من العنساصر الأربعة، وتتنوع إلى المواليد الثلاثة: الجماد، والنبات، والحيوان. وهكذا تصدر الكثرة عن الأول الواحد الحق دون أى تكثر أو تغير في ذاته - سبحانه.

والعالم مبدع معلول لله تعالى ، مفتقر إليه ، لكنه قديم فى الوقعت نفسه ؛ فالإبداع عند ابن سينا هو الفعل دون تقدم مادة ، أو مدة ، أو آلة وهو أليق بالبارى وأدل على قدرته - سبحانه - من الخلق السبوق بالزمن الذى يقول به المتكلمون: "ونحن إن قلنا : هذا الفعل صادر عنه بسبب، والسبب منه أيضا . فلا نقص فى فاعليته ، بل الكل صادر منه وبه وإليه ، فإذا الموجودات صدرت منه على ترتيب معلوم ؛ لا يجوز أن يتقدم ما هو متأخر ، ولا أن يتأخر ما هو متقدم ، وهو المقدم والمؤخر . " ."

والعقول العشرة هم ملائكة الله المقربون في العالم العلوى أو الملا الأعلى، وآخرهم هو - عنده - جبريل - عليه السلام - محاولا أن يسبغ على النظرية ذات الأصلى الهلينستى طابعا إسلاميا.

#### ج- نقض نظرية الفيض:

لقد أثارت النظرية – برغم المحاولات المخلصة لتسويغها عقليا وشرعيا لكل من الفاربي وابن سينا – ردود فعل واسعة في الأوساط الكلامية والفلسفية. وقد أوردنا من قبل شيئا من ذلك . وربما كان مسن المناسب أن نورد هنا نقدا لبعض المتكلمين، هو سيف الدين الآمدى (٦٣١ هـ)، الذي عنى بالتراث الفلسفي بعمق مع كونه متكلفًا أشعريا. حيث يقول في أحد كتبه عن نظرية الفيض: "قد تعظم

أ - ابن سينا: أرسالة ، العرشية ، ص ١٥-٢٦، وانظر الإشارات والتنبيهات ١١٥/٢.

نسبتها إلى الصبيان. فضلا عمن ينسب إلى شيء من التحقيق، والغوص والتدقيق؛ وذلك لأن هذه الجهات (=التكثر الاعتبارى) إما أن توجب التعدد والكثرة في ذات المعلول الأول أولا توجب التعدد والكثرة كالأمور السلبية والإضافية: فإن أوجبت التعدد والكثرة فقد قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود. وإن قيل: لا توجب التعدد والكثرة، فلم قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود؟ فإن السلوب والإضافيات له أكثر من أن تحصى .. " وهو هنا ينتقد أهم أسس النظرية : "الواحد لا يصدر عنه إلا واحد" ثم يفيض بعد ذلك في نقد أسمها الأخرى وتطبيقاتها.

ولأنا سنعود مرة أخرى – عندما نعرض لفلسفة ابن رشد – لنقد هذه النظرية . فريما جاز لنا أن نكتفسى بالقول: إنها تخمينات ما زالت تحمل روح الخيال المعروفة عن أفلوطين، لا ترقى إلى عقلانية أرسطو، ولا إلى نصوص الوحسى، ولكنبا ليست كفرًا صريحًا كما حاول الغزالي أن يصفها، وربما كان وصفها بالفشل أو الخطأ أجدى على الدين والفكر، وأقرب إلى الروح الغالب على الإمام الغزالي نقسه، وهذا ما قرره أحد رواد الفكر الإسلامي الحديث وهو الإمام محمد عبده.

"اعلم أننى - وإن كنت قد برهنت على حدوث العالم، وحققت الحق فيه على حسب ما أدى إليه فكرى، ووقننى عليه نظرى - فلا أقول بأن القئلين بالقدم قد كفروا بمذهبهم هذا ، وأنكروا به ضروريًا من الدين القويم. وإنم اقول إنهم أخطأوا في نظرهم، ولم يسددوا مقدمات أفكارهم. ومن المعلوم أن من سلك طريق الاجتهاد، ولم يعول على التقليد في الاعتقاد، ولم تجب عصمته، فهو معرض للخطأ، ولكن خطأه عند الله واقع موقع القبول؛ حيث كانت غايته من سيره، ومقصده من تمحيص نظره، أن يصل إلى الحق ويدرك مستقر اليقين.."

<sup>1 -</sup> الآمدى سيف الدين: غاية المرام في علم الكلام بتحقيق حسن محمود عبد اللطيف، القاهرة. ١٩٧١، ص

<sup>&</sup>quot; - مصطفى عبد الرازق: محمد عبده، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ١٩٩٧م، ٧٣.

وقد سبق لابن تيمية وهو من هو أن وصف الفكرة بالبطلان، ولم يرم أنصارها بالكفر؛ لما أن المسألة غامضة والنصوص الشرعية فيها غير قطعية تمامًا، وإن كان هو يرى الحدوث: "..المخلوقات، التي تشمل كل موجود سوى الله وصفاته، فهي مخلوقة لله – تعالى، ومسبوقة بعدمها، ووجوده – تعالى – سابق على وجودها. وما قالته الفلاسفة من المقارئة بين وجودها ووجوده باطل لا يقبله العقل.."

#### د- أثره:

يتفق مؤرخوا الفكر الإسلامي في القديم والحديث على المكانة الخاصة التي احتلها الشيخ الرئيس بين المنكرين المسلميّن، بل لقد احتل الرجل مكانة عالمية بين أعلام الفكر الإنساني؛ كما يقول الشيخ عبد الحليم محمود: "إن ابن سينا قد احتل في الأدب العالمي - شرقيه وغربيه - مكانة لم تتح إلا لأفراد قلائل من العباقرة الأفذاذ.."

ومما أكد مكانته الفلسفية عبقريته الطبية التى أسست شهرته فى البداية، والتى غزت العالم بعد موته حتى صار "القانون" هو المرجع الأول فى الجامعات الأوروبية لعدة قرون ولم يكن الطب وحدد هو الذى نقل إلى الغرب من التراث السينوى؛ بل إن فكره الفلسنى أيضًا قد نقل ومارس هناك ألوانًا من التأثير وخضع لصنوف من التأويل أيضًا. على أن الرجل كان من الوسوعيين العظام الذين كتبوا وأبدعوا – إلى جانب الطب والفلسفة – فى الفلك والطبيعة واللغة والأخلاق وعلم النفس والتصوف ما يربو على مائتى كتاب ما يزال العديد منها مخطوطًا."

وشأن سائر العظماء والعباقرة فقد تنازع الناس في أمره حال حياته وبعد مماته، فاختلف فيه العامة "فجعله بعضهم وليًا من كبار الأولياء وجعله بعضهم

<sup>&</sup>quot; - ابن تيمية: موافقة صحيح المتقرل. تُحقيق الفقى ٢٥٠١ - ٢٥٠، وانظر منهاج السنة ١٠٥/١.

<sup>&</sup>quot; - عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي، ص ٣٧٩.

<sup>ً –</sup> انضر محمود قاسم: نظرية المعرفة. ط أولى، القاهرة. ص ٥١.

من أئمة السحرة أو من كبار الملحدين. أما الخاصة فقد تضاربت آراؤهم واختلفت. حتى لقد وصل الأمر بالعروضى السمرقندى أن يرى أن كل من يعترض على ابن سيئا فإنه يخرج نفسه من زمرة أهل العقل .. وفي مقابل هذا يقول ابن الصلاح: لم يكن من علماء الإسلام بل كان شيطانًا من شياطين الإنس.."

وكما تنازعوا فيه فقد تنازعوه أيضًا؛ فادعى الإسماعيلية أنه من رجالهم؛ سا أشار إليه في سيرته، وأكد بعض الإثنا عشرية أنه منهم. ونصبه التيار المسائى شيخًا رئيسًا، والرجل على كل حال شأن من نضج واستحكم، وبنى وهده، واستقر على وجهات نظر تخصه يعلو على الانتماء الخاص والنسبة المحدودة.

وفى ابن سينا نزعة فنية، ولسة روحية، ومذاق خاص، يختلف بها عن سلفيه الكندى والفارابى، وقد تجلى هذا الجانب من شخصيته فى بعض أعماك، فنظم الشعر رائقًا سائغًا فى أدق السائل الفلسفية، وعينيته فى النفس شهيرة متداولة، وهو يلتمس الأسلوب الدرامى فى التعبير عن هذه السائل أيضًا؛ فيؤلف حى بن يقظان التى تستهوى بقالبها وبعض شخوصها أكثر من مفكر بعده لينسج على منواله فيها وإن اختلفت المضامين وينزع الرجل - كسا أسلفنا - فى ختم حياته، ودرة إنتاجه (الإشارات والتنبيهات) إلى الكتابة فى التصوف على نحو يوحى بالولاء والإعزاز لهذا اللون الخاص من الفكر الإسلامى - بصرف النظر عن مسلكه العملى. بل إنه - فيما يرى بعض الباحثين - ينزع إلى بنه فلسغة مشرقية

ا - عبد الحليم محمود : انتفكير الفلسفي، ص ٣٨٠ - ٣٨٢.

انظر الجيلان، على بن فضل الله: توفيق النطبيق في إثبات أن الشيخ الرئيس من الإمامية الإنها عشرية.
 تحقيق محمد مصطفى حلمى، ط أولى، القاهرة، ص ٤ وما بعدها.

تظر أحمد أمين: جي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي، دار المعارض تصر، سة ١٩٥٩.
 المقدمة.

ذات طابع روحى، أو تمزج التحليل العقلى الإغريقي الموضوعي بالروح الشرقية التي تصل بين الذات والموضوع.

وأيامًا كان الخلاف حول شخصه وفكره، وعلمه وفنه، فقد خلف الرجل آثارًا بعيدة المدى في تاريخنا العقلى وفي تراث الإنسانية كذلك، تستعصى على الجحود والنكران، وتتطلب الدرس والفهم والتقدير الموضوعي، دون تعصب له أو عليه، ولعل هذه الوجهة هي التي تغلب على الدراسات السينوية في الشرق والغرب في الوقست الحاضر.

# الفصل الرابع ابن رشد بين تجديد العلوم الشرعية وتحرير الفلسفة المشائية

#### القصل الرابع

## ابن رشد بين تجديد العلوم الشرعية وتحرير الفلسفة المشائية أ- حياته:

ولد فى قرطبة سنة ٢٠٥ هـ / ١١٢٦ م فى بيت علم وفقه وقضاء، وكان كل من أبيه وجده قاضيا لقضاة قرطبة، وكان مولده قبل وفة جده بأشهر، فلم يتح له أن يتتلمذ له ، فتولى أبوه تنشئته . ولكن مؤلفات الجد ومعالم شخصيته الفكرية كائت – فيما يبدو – أكثر تأثيرا فيه من أبيه -حفظ القرآن وروى عن أبيه "الموطأ" واستظهره عليه . كما روى عن المازرى وابن بشكوال وغيرهما من أصدقاء أبيه ، وورث أمجاد الأسرة وشرفها المعنوى "ونشأة بينهم يرعونه رعاية كاملة .. وهم يرون فيه امتدادا لنسلهم .. ويتسلون به عن الجد الفقيه الذى لم تطل حياته بعد ميلاد الولد الجديد" فكان تحرر الجد من العصبية المذهبية ونفوره من التقليد ، ونزوعه إلى التجديد الفقهى ، وقوة شخصيته واعتداده بنفسه ورأيه " ، هى أبرز الصفات فى حفيده الذى خلد الأسرة . ليس على الصعيد المحلى فحسب. بل على مستوى إنساني رحب وموصول.

وانطاق الفتى كأهل عصره يتعلم الادب والعربية ، فحفظ ديوانى شعر كاملين مما يدل على تذوق مرهف وحس أدبى دقيق، فكان يتمثل بهذا الشعر ويورده أحسن إيراد كما يقول مترجمود. ودرس الفقه وأصوله على أئمة عصره ، وأتقن الكلام على أصول الأشاعرة ، وتطلع إلى تجديد هذه العلوم بالتأليف فيها على نعط جديد، وشبد له القدامي والمحدثون بأن "الدراية أغلب عليه من الرواية". لكن ذلك لا يعنى قلة حظه من الرواية ،

<sup>-</sup> الحجوى محمد بن الحسين : الفكر السامي ، الكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ١٩٧٧م، ٢٢٨/٢.

<sup>. -</sup> المختار بن الطاهر التليلي: ابن رتبد وكتابه المقدمات، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ١٩٨٨، ص ١٠٢.

أ- انظر أن رشد: بادية الجتهد، ٣٨١ ٢.

فالحجوى يؤكد أن "له من معرفة الرواية ما يندر في غيره" 'وألف في هذه الأفرع من الثقافة العربية والإسلامية: الضرورى في العربية ، ومختصر المستصفى للغزال في أصول الفقه ، ومناهج الأدلة وغيرها في الكلام ، وكان أمرا طبيعيا مع ذلك وهو القاضى سليل القضاة – أن يؤلف في الفقه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" التي يقول الجحوى عنها إنها: "دالة على باع ، وكمال اطلاع، على اختصارها . وبدايته نهاية غيره".

على أن الفتى كان طلعة ذكيا، دؤوبا مثابرا على التحصيل والتأليف ، فاتجه بعد التمكن من العربية والعلوم الإسلامية إلى الدراسات الفلسفية والمنطقية. والعلوم الطبية، حتى "كانت له الإمامة في علوم الأوائل دون أهل عصره، يفزع إليه في الفترى في الطب كالفقه ، مع العربية والأدب.. "، وقد كان هذا الجانب من ثقافته سببا لبروزه وشهرته ، بالإضافة إلى صداقة ابن طفيل طبيب الأمير الموحدى أبى يعقوب ومستشاره ، الذي عمل على تقديم صديقه ابن رشد للأمير، فاقترح عليه أن يقوم بتلخيص كتب أرسطو، وتذليل صعوباتها. فنهض بذلك في اقتدار وأصالة. ليشتهر بعد ذلك في العالم كله بلقب "الشارح الأكبر" ، واختاره الرجل طبيبا خاصا بعد وفاة ابن طفيل، وكذلك فعل المنصور بسالله يعقوب أول الأمر .. ثم صار ذلك البروز وتلك الشهرة سببا لأفول نجمه ونكبته. ونفيه وغربته . ومما جرت به المقادير البروز وتلك الشهرة سببا لأفول نجمه ونكبته. ونفيه وغربته . ومما جرت به المقادير عمها الأجل فرجع من منفاه إلى قرطبة مسجى في نعشه . ليدفن مع أسلافه . عام

" - الحجوى : مرجع سابق ٢٣٨/٢ وانظر المحتار بن الطاهر: مرجع سابق ١٠٣.

<sup>&</sup>quot; - انظر المرجعين السابقين ومحمود قاصم: ابن رشد وفلسانه الدينية، مكتبة الأجلو الصرية، ١٩٦٤، ص ١٤٠

ه ٩ ه للهجرة . وإن كان ذكره وفكره قد بقيا على التاريخ إلى يوم الناس هذا، وذاعا في أرجاء العالم، وفنيت الرسوم الزائلة ، والخصومات الباطلة.

- المحنة والمشروع الثقافي الرشدى في مجال العلوم الشرعية:

وما دمنا قد انتهینا إلى المحنة وظروفها المأساویة، فإننا نعتقد أن التفهم الدقیق لظروفها وعواملها خیر من البالغة فی تصویر آثرها وعواقبها، التی قد تعکس شعورا انفعالیا بالصدمة المستمرة، أو میلا مأثورا للبکاء علی الأطلال، فیری بعضنا فی موت ابن رشد موتا للفکر الإسلامی نفسه ، والنکر لا یموت وإن ضعف أو فتر. والأفكار لا تموت بموت أصحابها، بل تمارس بعدهد حیاتها المستقلة، ولیسس الفکر الرشدی استثناء من ذلك، وإن كان تأثیره لدینا – ولا بد أن نعترف – مضمی فاترا واهنا، لأسباب تعود إلى تراجع الحضارة الإسلامیة وفتورها العام بعد سقوط بغداد أو قبل ذل بقلیل.

وعلى كل فإن المؤرخين العقليين يذكرون لمحنته. التى تمثلت فى اضطهاده وإحراق كتبه ومطاردة تلاميذه فى أخريات عمره أسبابا متنوعة، ترجع إلى حاجة الموحدين إلى استرضاء العامة واستجلاب ولائهم، أو إلى خصومة الفقهاء له وحرصهم على استعادة نفوذهم فى الدولة. أو إلى ته يفتريها عليب بعض منافسيه فيدعون إنكاره – وهو قاضى القضاة – لأخبار القرآن الكريم، أو يتسقطها له بعض آخر كوصفه أمير الموحدين بملك البربر، وهى إن صحبت تدل على عدم تحفظه وقلة معرفته بأساليب الإطراء والتفخيم التى ما كان له أن يغفلها على كل حال، فلقد كان – رحمه الله – يخاطب الأمير المنصور على عادة العلماء دون تحفظ ويقول له: تسمعنى يا أخى ".

zd...'. = \

<sup>\* -</sup> انظر هادي العلوي: نظرية الحركة الجوهرية ، بغدد ، ١٩٧١، ص ٣٣.

<sup>&</sup>quot; - نظر محمود قاسم: ابن رشد وفلسفته الدينينة، الأنجو المصرية. ١٩٦٤. ص ٣٣-٣١.

ونحن لا ننكر أن هذه الأمور قد أسهمت في حدوث المحنة أو في استثمارها من جانب النظام أو من جانب قوى أخرى مستفيدة، لكن الذي يهمنا أن نثبته هنا أن المشروع الثقافي الرشدى، وفي نطاق العلوم الشرعية ، أعنى الفقه والكلام، وليس فقط الجانب الآخر لهذا المشروع وهو العمل الفلسفي، هذا المشروع بجانبيه هو السبب الأساسي فيما نال الرجل على يد أمراء الموحدين من محنة بعد أن أفسحوا له في مجالسهم ، وقربوه منهم مع اختلافه الفكرى عنهم، حتى ثارت هواجس شكه، وتوقع البلاء قبل نزوله

بل نكاد نقول: إن الجانب الفلسفى – وإن استغل فى خضم الأزمة لاستهواء العامة وتسويغ الضربة، فى ظروف يشعر فيها الجمهور بالعداء لكل من وما ينتمى إلى الخصوم الذين يحاربون ويهددون وجوده كما يدل المنشور الذى أذيع حينذاك ألا الخصوم الذين يحاربون ويهددون المحنة، فنحن نعلم تمامًا أن الرجل إنما قام بشرح الفلسفة الأرسطية بتكليف من الأمير الموحدى وإلحاح منه، بعد أن قدمه صديقه ابن طفيل إليه، وأنه شغل منصب الطبيب الخاص لهذا الأمير بعد ابن طفيل، وأن أعماله الفلسفية كانت موضع الرضا والتقدير لأمد طويل، ولكن الذى لم يكن موضع الرضا – فيما أعتقد – هو عمله الفقهى والكلامى، إذا لا يلتقى مع المزاج الفكرى للموحدين، وهذا أمر قد يحتاج إلى بيان.

من المعلوم أن دولة المرابطين أفسحت لفقها، المالكية مكانا كبيرا فيها، وناصرت مذهب الإمام مالك في الغروع والأصول، أعنى في الفقه والعقيدة، "فلما جاء الموحدون - كما يقول العالم المغربي عبد الله كنون - . وكان إماميم المهدى بن تومرت صاحب دعوة وزعيم فرقة، وقد لاقى الأمرين من معارضة الفقها، ومناهضتهم له ، نتاجت دولتهم سياسة أخرى من تقريب من قبل دعوتهم، وإبعاد الفقها، سن

ا -السابق ص ٢٢.

مراكز المسئولية. ومن ثم صار الفقه الساذج ، أكبره وأصغره، لا ينفق لديهم، بل صار يتعرض لمناوأتهم، والتثريب عليه وعلى رجاله ، وما قضية إحراق كتب الفقه المالكي وأمهات دواوينه بخافية عمن له اطلاع على تاريخهم" ثم يضيف كنون:

"وقصدنا بالفقه الساذج: الفقه المجرد عن الأدلة وبأكبره: علم التوحيد.. وبأصغره: علم الفروع، فإن الموحدين قاموا بالدعوة للمذهب الأشعرى في العقائد وروجوا له. وانتقدوا ما كان عليه المغرب ودولة المرابطين من الأخذ بعقيدة السلف، وسموهم المجسمين وسموا أنفسهم الموحدين في مقابل ذلك. ثم صاروا يدعون إلى الاجتهاد والنظر في أصول الأحكام من الكتاب والسنة، وينعون على الفقهاء تقليدهم والتزامهم لذهب مالك، حتى تورطوا في قضية الإحراق لكتب المذهب التي ألمحنا إليها".

إن دعوة القوم إلى الاجتهاد في الفروع، وإن تعارضت مع ترويجهم تقليد الأشاعرة في الأصول، لم تكن في حد ذاتها مثيرة أو مستفزة لعلماء الأندلس، وإنما الذي استفزهم حقا هو الأسلوب التعسفي الذي ابتعود في إلىزام الناس بما يبرون، يقول الحافظ أبو بكر ابن الجد: "لما دخلت على أبير المؤمنين أبي يعقوب أول دخلة دخلتها عليه، وجدت بين يديه كتاب ابن يونس، فقال لى: يا أبا بكر، أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله، أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال. أو أكثر من هذا ، فأي هذه الأقوال هي الحق؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد؟ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك ، فقال لى وقطع كلامي - : يا أبا بكر ، ليس إلا هذا - وأشار إلى المصحف - أو هذا - وأشار إلى كتاب سنن أبي داود - وكان عن يمينه ، أو السيف".

<sup>&#</sup>x27; - عبد الله كنون: جولات (مرجه سابق) ص ١٠٨.

<sup>&</sup>quot; - السانة .

<sup>&</sup>quot; - المُختار بن انطاهر: ابن رشد (مرجع سابق) ٧٣.

فى هذه الظروف . ومع هذا الأمير كان ابن رشد "يشغل منصب القضاء . ويفتى الناس فيما يعرض لهم من النوازل التى لا علاقة لها بأحكام المنصب، وهو بمقتضى ذلك فقيه مالكى على مذهب أبيه وجده ، ومذهب المغاربة والأندلسيين عموما . بكل إننا نجد أن ابن رشد يقوم فعلا بتوضيح ما أشكل على الخليفة فى كتاب عظيم النفع ، هو كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) .. وهكذا أثبت ابن رشد أنه لم يكن ضالعا مع الموحدين فى موقفهم من مذهب الإماء مالك، وأن رشد أنه لم يكن ضالعا مع الموحدين فى موقفهم من مذهب الإماء مالك، وأن الخلفاء المؤحدون – ومن على رأيهم – يوردونه على الفقهاء ويطعنون به فى المخلفاء الموحدون – ومن على رأيهم – يوردونه على الفقهاء ويطعنون به فى المذهب، وشرح ما خفى عليهم من ذلك ، والدفاع عن أئمة الدين وعلماء الملة بعلم وتجرد تام".

إذا كانت هذه هي طبيعة الموقف الفقهي الذي يمثله كتاب (البداية) فإن الموقف العقدى الذي يمثله كتابه الآخر. لا يقل جرأة، أعنى كتاب (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه المزيغة والبدع المضلة) بإيثاره فيه موقف السلف بوجه عام، ونقده لتأويلات المعتزلة والأشاعرة للصفات وغيرها من أحكام العقيدة، تلك التأويلات التي قد تصل في رأيه إلى حد الشبه المزيغة والبدع المضلة، وهي التأويلات ذات الطابع الأشعرى التي يتبناها ويروج لها الموحدون، ويعتبرونها التوحيد الخالص في مقابلة تشبيه المرابطين وتجسيمهم، وتصريحه في أول كلمات كتابه بحمد الله الذي اختص من يشاء بحكمته، ووفقهم لفهم شريعته، واتباع سنته، وأطلعهم من مكنون علمه، ومفهوم وحيه، ومقصد رسالة نبيه إلى خلقه، على ما استبان به عندهم زيغ الزائفين من

<sup>ً –</sup> عبد الله كنون: جولات (مرجع سابق) ۱۱۹ سـ ۱۱۱.

أهل ملته، وتحريف المبطلين من أمته، وانكشف لهم أن من التأويل ما لم يأذن به الله ورسوله".

وأحسب أن هذه المواجهة الفكرية ، التي تمت – على خطورتها – فسى هدوء حاسم ، كانت أكبر من أن يتحملها هؤلاء الذين يحتكمون فيما يتعارض مع مواقفهم الفكرية إلى السيف ، فعمدوا إلى نفى الرجل من موطنه ، والأساءة إلى سمعته ، وإحراق كتبه ، مما يعد وصمة في تاريخهم الذي لا يخلو من الأمجاد والمواقف الكريعة في نصرة إخوائهم المسلمين بالأندلس.

#### ب- مؤلفاته:

برغم انكباب ابن رشد على الدرس والمطالعة فإنه لم يبدأ التأليف إلا بعد أن آنس من نفسه ومعارفه النضج والاستقلال. وينسب إليه الدارسون نحوًا من ثمانين كتابًا ورسالة وقد ألمحنا من قبل إلى بعض مؤلفاته الدينية في الفقه وعلم الكلام، ونذكر فيما يلى طائفة من أهم مؤلفاته الفلسفية والعامة.

#### أ- المؤلفات الفلسفية:

۱- تهافت التهافت. ولعله أكثر مؤلفاته شهرة، كتبه ردًا على كتاب الغنزالى "تهافت الفلاسفة" الذى هاجم فيه الفلاسفة وخاصة المشائين، والفارابي وابن سينا بوجه أخص.

- ٢- رسالة في الإجرام السماوية.
- ٣- رسالة في وجود البادة الأولى.
- ١- شرح كتب أرسطو النطقية.
- ه- شرح كتاب الطبيعة لأرسطو.
  - ٦- شرح ما بعد الطبيعة.

<sup>3/15</sup> 

أ - ابن رشد : مناهج الأدلة في عقائد الملة، بتحقيق محمود قاسم، الأنجلو المصرية، ط٣، ص ١٣٣.

٧- البحث فيما ورد في "الشفاء" لما وراء الطبيعة.

٨- رد على ابن سينا في تقسيم الموجودات.

٩- شرح على الفارابي في المنطق.

١٠- شرح على الفارابي في مسائل مختلفة.

١١- شرح كلام ابن باجة في الاتصال.

١٢ – رسالة في العقل والمعقول.

١٣- شرح على جمهورية أفلاطون.

ب- ومن مؤلفاته الأخرى:

١- رسالة في العلم الإلهي.

٧- تلخيص "المستصفى" في أصول الفقه للغزالي.

٣- شرح علم الخطابة والشعر لأرسطو.

٤- شرح الأخلاق لأرسطو.

ه- شرح كتاب الإيمان لابن تومرت.

٦- كتاب الكليات في الطب.

٧- الضروري في النحو.

وله مؤلفات عديدة أخرى. لا تقل أ همية عما ذكرناد. في مختلف جوانب الفلسفة وبخاصة الأرسطية منها فقد عرف الرجل بأنه "الشارح" الأكبر لأرسطو فسي العالم كله، كما أنه عنى بنقد الفلسفة المشائية لدى المسلمين وبخاصة الفارابي وابسن سينا كما تبين هذه القائمة الموجزة، وبالرد على الغزالي في نقده للفلسفة والفلاسفة معتمدًا على نقاط الضعف لدى هذين الفيلسوفين، ولم يمنعه ذلك من تلخيص كتاب الغزالي في أصول الفقه، كما لم تمنعه أرسططاليته من تلخيص الجمهورية وشسرحها وهو بجانب كان مجهولاً من فكرد كشفت عنه الهجوث الحديثة، هذا إلى جانب

مؤلفاته في اللغة والفلك والطب والحيوان، ومؤلفاته الدينية البالغة الأهمية التي أوضحنا مكانتها من فكره وأهميتها في حياته فيما سبق.

#### جـ- فلسفته:

ابن رشد من الفلسفة إلى الكلام:

كانت محاولة ابن رشد النقدية في إطار "علم الكلام" محاولة منهجية تقوم على أسس واضحة، وتتسم بسمات محددة، وتنتهى إلى نتائج وتطبيقات إيجابية ضمنها كتابه الهام "مناهج الأدلة في عقائد الملة".

وقد أفرد للأسس المنهجية التي يحسن بالمتكلم اتباعها كتابه الموجز "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" ، والمقال الذي ألحقه بكتاب المساهج عن "قانون التأويل" بالإضافة إلى مواضع عديدة في كتاب "المناهج" نفسه بالرغم من طابعه التطبيقي.

ومما يؤكد وعى ابن رشد بطبيعة العمل الذى يقوم به ، من حيث جانباه المنهجي والتطبيقي، قوله في الصفحة الأولى من كتاب (المناهج): "لما كنا قد بينا قبل هذا ، في قول أفردناه (يشير إلى فصل المقطل) مطابقة الحكمة للشرع، وأمر الشريعة بها، وقلنا هناك إن الشريعة قسمان : ظَّاهر ومؤول، وأن الظاهر منسها هـو فرض الجمهور، وأن المؤول هو فرض العلماء، وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره وترك تأويله .. فقد رأيت أن أفحص في هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها، وأتحرى في ذلك مقصد الشارع -- صلى الله عليه وسلم - بحسب الجهد والاستطاعة.." '.

وسنعرض فيما يلى بعض الأسس والسبات المنهجية لعمله النقدى في إطار علم الكلام، لنختم في النهاية ببعض النتائج التطبيقية.

<sup>-</sup> السابق.

#### أولا: التوفيق بين الشريعة والحكمة:

اعتمد ابن رشد على فكرة أساسية عنده، وإن شاركه فيها غيره، وهى التوفيق بين الدين الذي يقوم على الوحي وبين الفلسفة التي تقوم على التفكير العقلى البرهاني، محاولا البرهنة على العقائد الإسلامية برهنة علمية تنبثق من آيات القرآن الكريم، وتسلك طريق البرهان لا الجدل فترضى كلا من الديس والفلسفة. وتختلف عن أدلة المتكلمين التي تتسم في رأيه بطابع جدلي يثير من الشكوك أكثر مما يفيد من الإقناع ، لكنه احترس في الوقت نفسه من الوقوع في أخطاء الفلاسفة السابقين عليه الذين اتبعوا منهجا قريبا من هذا المنهج لكنهم لجأوا إلى إدخال آراء غريبة على الإسلام، مثل الآراء الأفلاطونية المحدثة مثلاً، كما فعل الفارابي وابين سينا، بل لم ينج من ذلك الغزالي في رأيه. إنه لا يقصد بالحكمة هنا إلا منهج البرهان العقلى لا الآراء التي يتبناها المنتسبون إلى هذه الحكمة من مشائين أو غيرهم ...

أما بواعثه هو للبرهنة على العقائد بهذه الطريقة فإنها ترجع - كما أوضح ذلك في كتابه (فصل المقال) وغيرة - إلى أمور ثلاثة:

الأول دينى: فقد وجد أن انترآن الكريم يحث على التدبر والتفكر فسى آيات كثيرة لا تدخل تحت حصر، منها قوله تعالى: [ فاعتبروا يا أولى الأبصار] – الحشر: ٢، وقوله تعالى: [ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء] – الأعراف ١٨٥. وقوله عز وجل [أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ] – الغاشية : ١٧، ١٨.

١ - انظر محمود قاسم: ابن رشد الفيلسوف مفترى عليه، نشر الأفعلو المصرية بالقاهرة ٢٩٦٤. ص ٤٥.

<sup>&</sup>quot;- انظر فصل المقال ، بشر مكتبة التربية ، سان ، ١٩٨٧م، ص ١١ - ١٣.

وهو يستدل بهذه الآيات وغيرها على أن الدين "يأمر بالنظر في الأشياء واعتبارها، فالمقصود باعتبار الأشياء هنا هو استخدام طريقة الاستنباط التي ينتقل فيها الإنسان من قضايا معلومة إلى حقائق مجهولة".

ويضيف ابن رشد "وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الوجودات واعتبارها، وكان الاعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول من العلوم واستخراجه منه وهذا هو القياس. فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلى، وبين أن هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع وحث عليه هو أتم أنواع النظر بأتم أنواع القياس، وهو المسمى برهنا.."

والثانى تاريخى: وذلك أن ابن رشد قد هاله انقسام المسلمين إلى طوائف وفرق، كل منها تزول النصوص القرآنية حسبما تريد، ورأى أن السبيل لجمع شتاتهم هو البرهنة على العقائد بطريقة بسيطة سهلة، تنأى عن "التأويل" المفتعل، يقبلها كل إنسان مهما كانت درجة ذكائه وثقافته. لا سيما أن الإسلام إنما يقوم على أساس من التوحيد والوحدة "فإن الناس قد اضطربوا في هذا المعنى كل الاضطراب، في هذه الشريعة، حتى حدثت فرق ضالة وأصناف مختلفة، كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة الأولى، وأن من خالفه إما مبتدع ، وإما كافر مستباح الدم والمال. وهذا كله عدول عن مقصد الشارع، وسببه ما عرض لهم من الضلال عن فهم مقصد الشريعة".

أما الثالث والأخير فهو باعث فلسفى: يعسود إلى فكرته المحورية - التى ملفت الإشارة إليها - وتتمثل في اقتناعه بأن حقيقة الشرع هى حقيقة العقل أيضا، وهذه ناحية قد يشاركه فيها غيره من المتكلمين والحكما،، ولكنه يختلف مع كل من

ا - نصل المقال ، ص ١٢.

السابق.

<sup>&</sup>quot; - مناهج الأدلة ، ١٣٤.

المعتزلة والأشاعرة في المنهج الذي ينبغي اتباعه في التوصل إليا. أي في منهج الاستدلال على عقائد الدين كما سلفت الإشارة، فإنهم في رأيه استخدموا طرقا جدلية وخطابية، بينما يستخدم هة الطرق البرهانية التي نبه عليها القرآن الكريم نفسه، ومن ثم فهي ترضى الشرع والعقل معالاً.

وقد حاول ابن رشد أن يبرر استخدام الاستدلال النطقى البرهانى فى مجال العقيدة فربطه "بالقياس الفقهى" الذى يستخدم فى الاستدلال الفقهى. فالفقيه الذى يدرس نصوص الكتاب والسنة ليتخذها مقدمات لأقيسته الفقهية التى يستنبط بها الأحكام الشرعية العملية مضطر للإلمام بطبيعة الأقيسة وأنواعها وشروطها، والأمر لا يزيد على ذلك فيما يتصل بالنظر العقلى الذى أوجبه الشرع ورسم طريقة الاستدلال به على أمور العقيدة، إذ كيف ندعو إنسانا لاستخدام النظر العقلى ثم نحرم عليه دراسة الأساليب المنطقية التى تعد مقياسا يفرق بين صحة هذا التفكير النظرى وفساده؟ إننا لو فعلنا ذلك فلن يكون مسلكنا إلا مناقضة لقواعد التفكير السليم، إذ القياس فى الفقه ليس إلا نوعا من القياس العقلى ، فكيف يجوز للفقيه أن يبرر مشروعية القياس الفقهى بقوله تعالى : [فاعتبروا يا أولى الأبصار) ولا يحق للمفكر فى شئون العقيدة أن يستخدم الآية نفسها لاستخدام القياس المنطقى فى البرهنة على قضاءاه'؟

ثانيا: نقد المدارس الكلامية:

ومن سمات هذا المنهج الرشدى نقده المدارس أو الفرق الكلامية التقليدية، وعلى رأسها الأشعرية السائدة في عصره ومعها المعتزلة وهم أصحاب المنهج العقلى. والحشوية وهم أصحاب المنهج الوجدائي أو

<sup>· -</sup> محمود قاسم : ابن رشد وفلسفته الدينية، ص ٣٠.

<sup>&</sup>quot; - انظر فصل المقال، ص ١٢ - ١٣.

الحدسي، فهم جميعا في نظره معرضون عن الطريق المستقيم الذي سنة الله في كتابه سبيلا إلى معرفته، مستمسكون بتأويلات التزموها واتخذوها أصولا وحكموها في الدين؛ "كل هذه الطوائف قد اعتقدت في الله اعتقادات مختلفة، وصرفت كثيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات نزلوها على تلك الاعتقادات، وزعموا أنها الشريعة الأولى التي قصد بالحمل عليها جميع الناس، وأن من زاغ عنها فهو إما كافر وإما مبتدع. وإذا تؤملت جميعها وتؤمل مقصد الشرع ظهر أن جلها أقاويل وتأويلات مبتدعة "'.

أ- فأما الحشوية أو النصيون الذين يزعمون أن لا سببيل للمعرفة بالدين إلى النص، ولا مدخل للعقل في ذلك، فهم مخالفون للنص الذي اتخذوه أصلا، "وذلك أنه يظهر من غير ما آية في كتاب الله - تعالى - أنه دعا الناس فيها إلى التصديــق بوجود البارى - سبحانه - بأدلة عقلية منصوص عليها فيها مثل قوله سبحانه: [يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ..] . البقرة ٢١ ، ولكف إذا رفض طريقهم لم يخرجهم من الإيمان ما داموا قد اهتدوا إلى الحق تقليدا. وما داموا عاجزين عن النظر العقلى "ولا يمتنع أن يوجد من الناس من تبلغ به فدامة العقل .. إلى أن لا يفهم شيئًا من الأدلة الشرعية التي نصبها - صلى الله عليه وسلم - للجمهور ، وهذا فهو أقل الوجود، فإذا وجد ففرضه الإيمان بالله من جهة السماع".

· - مناهج الأدلة ١٣٤.

<sup>&</sup>quot; - السابق د١٣٠.

<sup>&</sup>quot; - السبايق ١٣٦.

وهو هنا يؤكد وحدة العقل والنقل، فالشرع كما يقول ابن تيمية فيما بعد مسائل ودلائل، والحشوية يأخذون بمسائله ويهملون دلائله'. وقد قبال الغزالي من قبل "إن الشرعيات عقليات والعقليات شرعيات لدى العارفين " وهذا هو الموقيف العام للفكر الإسلامي على كل حال "، باستثناء هؤلاء الحشوية.

ب- وأما الحدسيون أو الصوفية "فطرقهم فسى النظر ليست طرقا نظرية ، أعنى مركبة من مقدمات وأقيسة ، وإنما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره مسن الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوائية. وإقبالها بالفكرة على المطلوب" ، لكن هذه الطريقة ليست هي الطريقة القرآئية كما تبين على أنها لا تصلح لجميع الناس "إن هذه الطريقة - وإن سلمنا وجودها - فإنها ليست عامة للناس بما هم ناس . ولو كانت هذه الطريقة هي المقصودة بالناس ليطلت طريقة النظر . نعم ، لسنا ننكر - أن تكون إماتة الشهوات شرطا في صحة النظر ، مثلما تكون الصحة شرطا في ذلك ، لا أن إماتة الشهوات هي التي تفيد المعرفة بذاتها ، ومن هذه الجهة دعا الشرع إلى هذه الطريقة وحث عليبا في جملتها المعرفة بذاتها ، ومن هذه الجهة دعا الشرع إلى هذه الطريقة وحث عليبا في جملتها فعلى الوجه الذي قلنا ، وهذا بين عند من أنصف واعتبر الأمر بنفسه " وهذا الموقف فعلى الوجه الذي قلنا ، وهذا بين عند من أنصف واعتبر الأمر بنفسه " وهذا الموقف المام للمفكرين المسلمين إلا من انحاز منهم المتسامح المنصف حقًا يلتقي مع الوقف العام للمفكرين المسلمين إلا من انحاز منهم

انظر ابن تيمية درء تعارض العقل والنقن، ط الرياض بتحقيق رشاد سالم، ١٤٤،٧ ، ١٩٦١، وحسن
 الشافعي: المدعل (مرجع سابق) ٤٦ - ٤٨.

أ - انظر حسن الشافعى: الغزالى - المنهج وبعض التطبيقات فى "منشورات جامعة محمد الحامس بالرباط" ندوات رقم ق ص ١١٨.

<sup>&</sup>quot; - حسن الشافعي : الأموى وآراؤه الكلامية ١١٩-١٢١.

<sup>· · -</sup> مناهج الأدلة • • ١، وقارن عبد الحليم عمود : الإسلام والعقل، ط أولى القاهرة، ص ٨ - · ٣٠

 <sup>&</sup>quot;مناهج الأدلة ١٥٠، وقارن حاطف العراقي : المنهج النقدي عند ابن رشد. دار المعارف بمقدر، ط٦٠.
 ١٩٨٤ - ٢٥٩ - ٢٦٤.

إنى الصوفية فإن الرؤى والإلهامات وإن أفادت الاطمئنان واليقين الشخصى ليست من مصادر الأحكام الشرعية. '

جـ وأما الأشاعرة فإنه يفيض في مناقشتهم ونقد أساليبهم في الاستدلال على العقائد الدينية بل يكاد يكون كتاب المناهج نقدًا تفصيليًا للمواقف الأشعرية، لكن نقده هذا يشمل المعتزلة وسائر المتكلمين المتأخرين، وإن كان الرجل - لإنصافه ودقته يقول: "وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة من كتبهم شيء نقف منه على طرقهم التي سلكوها في هذا المعنى، ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق الأشعرية" وهذه العبارة الأخيرة دقيقة فالمنهج الكلامي لدى متأخرى الأشاعرة لا يكاد يختلف عنه عند المعتزلة، وهي هامة أيضًا لأن بعض الباحثين ربما صور ابن رشد موافقًا للمعتزلة في مواجهة الأشاعرة". وهذا ما لا تدل عليه النصوص الرشدية. وعلى كل حال فإن ابن رشد تتبع طرق الأشاعرة في الاستدلال على وجود الله

- تعالى - ووجدانيته وسائر القضايا الكلامية، في دراسة نقدية تفصيلية، راميًا اياهم - في مناهج الأدلة - بالجدل العقد أحيانًا، وبالروح الخطابية أحيانًا، وبعدم الفهم للأدلة القرآنية أحيانًا أخرى ، وبخاصة استدلالهم على الوجود الإلهى بدليلي الجوهر الفرد، والإمكان، وعلى الوحدانية بدليل التصانع، مبيئًا ما فيها جميعًا من نقاط الضعف ومثارات الشك والبعد عن طريقة القرآن الكريم، هو يلمح إلى

3.00 c 24.2

انظر التفتازان: شرح العقائد النسفية، الحلبي بمصر، ص ٣٤، وحسن الشافعي: خات من الفكر الكلامي،
 دار الثقافة العربية بالقاهرة، ١٩٩٣م، ص ١٦، ١٣.

<sup>· -</sup> مناهج الأدلة . و ١ - ١٥١.

<sup>&</sup>quot; - انظر عمود قاسم: مقنعة مناهج الأدلة ١٤٠ - ١٤٧.

ا - مناهج الأدلة ١٣٦ - ١٥٠.

ذلك أيضًا في (فصل المقال)'، وفي الضميمة التي ألحقها بهذا الكتاب الأخيرة خاصة (بالعلم الإلهي)".

وما دمنا نقصر كلامنا هنا على الناحية المنهجية فلا موجب لتتبع هذه الانتقادات الرشدية التفصيلية لأدلة الأشاعرة والمعتزلة، التي يمكن الرجوع إليها في مواطنها، والتي يعترف بعض شيوخ الأشاعرة المتأخرين بها"، أو ببعض منها.

ولنقل هنا في وضوح: إن النقد الرشدى جاء في حينه، وإن الناهج الكلامية التقليدية في عصره كانت قد أخذت تبتعد عن القرآن الكريم والأدلة النصية بوجه عام؛ بتأثير اعتزالي غلب على متأخرى الأشاعرة، حتى قرر الرازى أن الدليل النصى لا يفيد اليقين لأسباب عشرة، منها احتمال قيام معارض عقلى له ألم مما عده ابن تيمية صدًا عن سبيل الله واضطر أن يؤلف ضده كتابًا من أهم كتبه وهو (درء تعارض العقل والنقل) ولذا فربها كان من المناسب أن نتعرض لتلك الفكرة الاعتزالية التى أحدثت هذا التأثير السلبي وهي المعروفة بفكرة "الدور":

كان الفكر الكلامى مئذ القرن الخامس الهجرى واقعًا تحت تأثير الفكرة الاعتزالية التى تسربت إلى مدارس عدة وبخاصة الأشعرية. وهى الفكرة القائلة بأن العقل أصل للنقل، فلا ينبغى الاعتماد على الدليل النقلى في أية مسألة من مسائل العقيدة المتعلقة بوجود الله تعالى أو صفاته و بما تتوقف عليه صحة النبوة وإلا كان ذلك تقديمًا للفرع على أصله وهو دور باطل. وقد ولدت هذه الفكرة فكرة أخرى هي أنه عند قيام تعارض بين الدليلين النقلى والعقلى — أو حتى عند احتمال قيام هذا

<sup>&#</sup>x27; - فصل المقال ص ٣٦ - ٣٨.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - السابق ٤٠ - ٤٢.

<sup>&</sup>quot; - حسن الشافعي: لمحات من الفكر الكلامي ٧ - ١٣.

<sup>\* -</sup> انظر الرازى: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، ط القاهرة ١٣٢٣ هب. ص ٣٠.

ابن تیمیة - أحمد بن عبد الحلیم: دره تعارض العقل والنقل، ط الریاض، بتحقیق رشاد ب ۱٬۰۰۰ و وما
 بعدها، و مجموع الفتاوی د/۲ ۲ ۲.

التمارض - يجب اعتماد الدليل العقلى دون النقلى هربًا من الدور الفاسد كذلك. وقد حصرت الفكرة الأولى مجال الأدلة النقلية فيما يعسرف بالسمعيات تقريبًا، وكادت تذهب الفكرة الثانية بحجية الدليل النقلى في مسائل الاعتقاد كلها دون تمييز.

وقد نشأت فكرة "الدور" هذه في الوسط الاعتزالي، ونجدها بأسسها ونتائجها مفصلة فيما بين أيدينا من كتب القاضى عبد الجبار وأبى الحسين البصرى . ثم انتقلت إلى غيرهم. وخصوص إلى الأشاعرة ربسا على يد الجويئي . وجاء تلعيذه الغزالي ليتبنى الفكرة أيضًا في مرحلته الأولى، يقول في "الاقتصاد": "إن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع، وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل، وإلى ما يعلم بهما".

والواقع أن فكرة الدور هذه تهويل لا طائل وراءه، فيمكن للمرء أن يبدأ بإثبات النبوة عن طريق النظر في انعجزة. فإذا ثبتت عنده تقبل كل ما يأتيه عن النبي ولا دور ولا تناقض. وهذا طريق أكثر الخلق كما أوضح الغزالي في كلامه عن "حقيقة النبوة" في "المنقذ". على أن القرآن لم يقدم للناس العقائد، قضايا مجردة عن الدليل يجب اعتناقها بسلطة النص المقدس أو الأوامر الإلهية فحسب، بل هي دائمًا قضايا مشفوعة ببراهينها العقلية التي لا يمكن أن يحط من قيمتها ورودها في هذا النص الإلهي، وإلا فما يسمى أدلة عقلية هو منقول أيضًا عن مفكرين سابقين كالدليل الأنطولوجي، ودليل الإحكام أو الغائية، ودليل الإمكان وغيرها: وهذا ما غطن إليه الإمام الغزالي وكرره في كتبه المتأخرة من أن الشرعيات عقليات والعقليات الأدلة الدي العارفين كما أسلفنا. وغرض كتابه (القسطاس) إنما هو بيان الأدلة

<sup>&</sup>quot; – انظر عبد الجبار: المغنى، ط أولى ٥٦/٦٥ – ؟ ٢ وأبو الحسين البصرى: المعتمد في أصول الفقه، ط أولى، دمشتى، ٦٨٦/٢-٦٨٦/

<sup>&</sup>quot; - انظر فوقية حسين : الجويني إمام إلحرمين، سنسلة أعلام العرب بالقاهرة، ص 184.

<sup>&</sup>quot; - انظر الغزاي، المنقذ من الضلال بتحقيق عبد الحليم محمود، ط ٣ القاهرة، ص ٧٠.٠٠٠ أ

المقلية الواردة في القرآن بموادها وصورها. فأين هذا التمييز الحاسم إذن بين ما هو ثقلي وعقلي؟ فالمغزى الأساسي لعمل ابن رشد من الناحية المنهجية إنسا هو إعادة الاعتبار للأدلة الشرعية، وإبراز اتفاقها مع البراهين المقلية.

#### ثالثًا: مسألة التأويل:

وآخر ما نتعرض له هنا من أسس هذا المنهج الرشدى هو مسألة التأويل، فإن ابن رشد، وإن عارض غلو التأويلات الباطنة والكلامية. يرى ضرورة التأويل أحيانًا ولكن طبقًا لقانون يحكمه، ويفرد لذلك مقالة ألحقها بكتابه (الأدلة) يزيدها إيضاحًا كتابة (فصل المقال).

فالأصل المتفق عليه "أننا معشر المسلمين نعام على القطع أنه لا يودى النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له" فهذا هو الأصل المجمع عليه بين المسلمين والذى بنى عليه ابن تيمية كتابه (درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول) فإذا صرح الشرع بشيء "فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقًا لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفًا. فإن كان موافقًا فلا قول هناك. وإن كان مخالفًا طُلِب تأويله، ومعنى التأويل مو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالات المجازية"

ولكن إذا تعين التأويل طريقًا فما القواعد التي تحكمه؟ هنا نجد ابن رشد أكثر وضوحًا في (فصل المقال) عنه في (خاتمة المناهج) بحكم الإيجاز الشديد في هذا المقال الأخير.

<sup>&</sup>quot; - انظر مناهج الأدلة بتحقيق محمود قاسم ص ٢٤٩، وما بعدها.

<sup>&</sup>quot; - انظر ص ۱۷ وما يعبعا.

<sup>&</sup>quot; - فصل المقال ١٧.

<sup>· -</sup> السابق ١٨ ، وقارن عمد عمارة : المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد ١٠٠.

1- أولى القواعد: اتباع قوانين العربية في أساليبها ودلالاتها، يقول ابن رشد: "نحن نقطع قطعًا أن كل ما أدى إليه البرهان، وخالفه ظاهر الشرع، أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي". وفي موضع آخر يشترط لمسرف اللفظ عن ظاهره ألا يخل ذلك "بعادة لسن العرب في التجوز، من تسمية الشيء بشبيهه، أو سببه، أو لاحقه، أو مقارئه. أو غير ذلك من الأشياء التي عبودت في تعريف أصناف الكلام المجازي". وهذا شرط هام جدًا فكثير من التأويلات الزائفة يرجع إلى عدم المعرفة بالعربية لسان الوحي، وأساليبها في تصريف وجود القول وطرق البيان.

Y- وثانيها: جمع الأدلة الشرعبة المتصلة بموضوع واحد، والنظر فيها جميعًا في ضوء البدأ السابق وفي ضوء جملة أحكام الشرع ومبادئه العامة، حتى يتبين غرض الشارع ومدلول الكلام فيما بين أيدينا من نص مئقول، وفي ذلك يقول ابن رشد: "إنه ما من منطوق به في الشرع، إلا إذا اعتبر الشرع، وتُصفَّحت سائر أجزائه وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل، أو يقارب أن يشهد، ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها، ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل. واختلفوا في المؤول منها وغير المؤول، فالأعتربون مثلاً يتأولون آية الاستواء، وحديث النزول. والحنابلة تحمل الملم على ظاهره، والسبب في ورود الظواهر المتمارضة فيه هو تنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع بينهما"

٣- والعبارات الأخيرة من النص السابق تدلنا على قاعدة أخرى وهي ألا يقوم بالتأويل إلا الراسخون في العلم، فمن النصوص - كما يصرح في "مناهج

<sup>&</sup>quot; - فصل المقال ١٨.

<sup>&</sup>quot; - السابق.

<sup>&</sup>quot; - السابق، ١٨-١٩.

الأدلة" ما لا يقبل التأويل'، ومن الناس من لا يجوز له الإقداء على التأويل، أما المؤهلون لذلك من أهل العلم والتحقيق فهم إن أصابوا أجروا وإن أخطأوا عدروا كما يقرر فيلسوف قرطبة: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر.. وهؤلاء الحكام هم العلماء الذين خصهم الله بالتأويل، وهذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع إنما هو الخطأ الذي يقع من العلماء إذا نظروا في الأشياء العويصة التي كلفهم الشرع بالنظر فيها. وأما الخطأ الذي يقع من غير هذا الصنف من الناس فهو إثم محض"

وهذه القاعدة تتصل بقضايا هامة أخرى عند ابن رشد التكلم نذكرها على أهميتها في إيجاز شديد:

أولاها مراتب الناس في المعرفة: وقد بينا آنفًا تقسيمه الناس إلى جمهور وراسخين في العلم، وهو في فاتحة (مناهج الأدلة) يقسمهم أيضًا إلى عامة وعلماه وربما زاد في مواطن أخرى صنفًا ثالثًا بينهما هم المشتغلون بالعلم ممن لم يصلوا إلى مستوى الرسوخ فيه، وكل واحد من هذه الأصناف يناسبه في المعرفة بالحق طريق خاص من طرق الاستدلال لا ينبغي أن يسلك به غيرها.

والثانية: أنه وإن كان يؤمن بوحدة الحقيقة في ذاتها – كما يقرر ذلك دارسون له من مشارب مختلفة ، وإن خالفهم آخرون أ – فإنه يسلم بأن طرق الناس في اكتشاف الحقيقة أو معرفتها متباينة وأساليب التعبير عنها تتفاوت أيضًا بتفاوت طبقات الناس وفئاتهم وظروفهم المختلفة ، ولذا جاءت الشريعة بأصول واضحة تؤدى

<sup>&#</sup>x27; - انظر مناهج الأدلة ٢٥١ - ٢٥٢.

<sup>&</sup>quot; - فصل المقال ٢٤ - ٣٠.

<sup>&</sup>quot; - انظر محمد عمارة: المادية والمثالية ٢٠ - ٣٠، زينب الخضيرى: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى، ط القاهرة ١٩٨٣م.

<sup>\* -</sup> انظر مثلاً ديبور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة أبو ريدة، ط القاهرة سنة ١٩٣٨م، ١٩٩٩.

إليها أدلة متاحة ممكنة لكل أصناف البشر "وهذا مثل الإقرار بالله - تبارك وتعالى - وبالنبوات ، وبالسعادة الأخروية والشقاء الأخروى ... هذه الأصول الثلاثة تـؤدى إليها أصناف الدلائل الثلاثة التي لا يعرى أحد بن الناس عن وقوع التصديق له من قبلها بالذي كلف معرفته ، أعنى من الدلائل الخطابية والجدلية والبرهانية.." وهو يعتقد أن أكثر الناس من العوام، ويناسبهم الأدلة الخطابية وتكفيهم في معرفة الحق الواجب معرفته. وأن أقلهم هم الراسخون في العلم وأدلتهم برهانية قدر الاستطاعة. أما الجدليون فهم المتكلمون في رأيه وأنصاف المتعلمين ويناسبهم الأدلة الجدلية ؛ إذ قلدوا الفطرة الساذجة ، ولم يحصلوا العلم الحقيقي القائم على البرهان"

ويقرر أبن رشد في ختام "مناهج الأدلة" أنه "لما تسلط على التأويل في هذه الشريعة من لم تتميز له هذه المواضع، ولا تميز له الصنف من الناس الذي يجوز التأويل في حقهم، اضطرب الأمر فيها، وحدث فيها فرق متباينة يكفر بعضهم بعضًا، وهذا جهل بمقصد الشرع وتعد عليه"

والأخيرة: أن مناهج الأدلة – وهو كتابه الكلامى الرئيسى – فالتهافت مزيج من الكلام والفلسفة – وإن كان يهدف إلى حماية العامة والجمهور من تأويلات كلامية لا تناسبهم، هو موجه إلى العلماء، ولا يخلو من التصريح بتأويلات وحل إشكالات، وإزالة تعارضات لا تليق بحال الجمهور ولعله قصد أن يتولى أهل العلم والبرهان من قرائه توجيه غيرهم من عبواء المسلمين، وحمايتهم من آفيات الكلام البدعي في رأيه.

ا - فصل المقال ٢٦.

<sup>&</sup>quot; - محمد عمارة: المادية والمثالية ١٨ - ١٩.

<sup>&</sup>quot; - مناهج الأدلة ٢٥٢.

أ - انظر محمد عمارة : المادية والمثالية ٢٠ - ٢١.

### رابعًا- نماذج من التطبيقات:

حاول ابن رشد في مناهج الأدلة إلى جانب نقده المتكلمين في مناهجهم ومواقفهم، أن يقدم ما يرتضيه طريقًا إلى معرفة الأحكام الشرعية الاعتقادية على نحو يرضى الشرع والعلم والفلسفة، وربما كان من المناسب أن نقدم بعض النماذج التطبيقية لتلك المحاولة، وأولها:

### أ- البرهنة على وجود الله:

يرى ابن رشد - بعد نقده لأدلة المتكلمين المعروفة كدليل الإمكان ودليل الجوهر الفرد - أن الأدلة، التى وردت فى القرآن الكريم والتى تتفق مع النظر العقلى السليم والتى ترضى أيضًا كافة العقول على اختلاف درجاتها. تتعثل فيما يمكن تسميته بدليل العناية أو الغائية ودليل الاختراع أو السببية.

أما الأول: فيقوم على الفكرة الواضحة التالية: أن الكون بكل ما يحويه من ظواهر يرشد إلى أنه صيغ بطريقة خاصة تلائم حياة الإنسان وتعين على ازدهارها، ومثل هذه الملاءمة لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة، بل الأقرب إلى التفكير السليم وإلى العلم أيضًا – أن يتمثل ذلك كله سلفًا في تدبير سابق وعلم وحكمة كاملين. أي أنها تدل على خالق عليم حكيم ذي عناية بخلقه. والحق أن هذه العذية بالخلق والإنسان خاصة لا تتبدى فقط في دورة الليل والنهار والشمس والقمر والنظام الكلى للطبيعة، بل في تركيب جسم الإنسان نفسه وملكاته المختلفة التي تناسب هذه البيئة الطبيعية من ناحية وما كلف به الإنسان من إقامة الحق والعدل وعمارة الأرض وبناء الحضارة من ناحية أخرى.

أليس هذا هو ما يهدى إليه النظر الفطرى السليم مؤيدًا بأكثر اتجاهات العلم التجريبي؟ وهو نفسه ما يهدى إليه الكتاب الكريم في مثل قوله تعالى: {ألم نجعل الأرض مهادًا، والجبال أوتادًا، وخلقناكم أزواجًا .. وأنزلنا من العصرات ما تجاجًا

لنخرج به حبًا ونباتًا وجنات ألنافًا} - النبأ ٢-١٦، وقوله: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد} - فصلت ٥٦، وهل يطمع الإنسان الباحث عن اليقين في أكثر من شيء يلتقى على تقريره كل من الفلسفة والعلم والدين؟

وأما الدليل الثانى: الذى تتوفر فيه نفس الخصائص السابقة – أعنى دليل الاختراع – فيؤكده أن الاختراع ظاهر من مجرد وجبود الحيبوان والنبات، أى أن ظاهرة الحياة نفسها التى تطرأ على الكائنات غيير الحيبة كافيبة في إثبات فكرة الاختراع ، أما الأجرام الفلكية الكبرى فهى بدورها مخترعة؛ لأنها مسخرة خاضعة في سلوكها لقوانين لا تحيد عنها. وكسل مسخر فيهو مخلوق مربوب لرب خالق سخره. وإذا تبين حدوث الأشياء جميعًا من كائنات حيبة وغير حيبة ثبت وجبود الخالق – سبحائه – طبقًا للتفكير الفطرى البسيط، والتفكير العلمي أيضًا، القائمين على احترام ببدأ السببية العام. المناق المعرفية العام. المناق العنها العام. المناق العنها العام. المناق العنها القائمية العام. المناق العنها القائمية العام. المناق العنها القائم المناق العنها المنبية العام. المناق العنها القائم المناق العنها القائم المناق العنها العام. المناق العنها العنها العام. المناق العنها ا

وهو نفسه الدليل الذي يمكن استنباطه -- فيما يرى ابن رشد -- دون تعسف من نحو قوله تعالى : (يا أينها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له) -- الحب ٧٣، وقوله سبحانه : (فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ما، دافق) الطارق ٥،٥.

ويؤكد ابن رشد في مناهج الأدلة أن هذيان الدليليان - العناية والاختراع - "هما دليلا الشرع. وأما أن الآيات المنبهة على الأدلة المفضية إلى وجود الصانع - سبحانه - في الكتاب العزيز هي منحصرة في هذيان الجنسيان من الأدلة، فذلك بين لمن تأمل الآيات الواردة في الكتاب العزيز في هذا المعنى، وذلك أن الآيات التي في الكتاب العزيز في هذا المعنى إذا تصفحت وجدت على ثلاثة أنواع: إما آيات

<sup>\* -</sup> انظر ابن رشد: مناهج الأدلة ١٥٠ - ١٥١، محمود قاسم: ابن رشِد وفلسفته الدينية ٨٠ - ٨٦.

تتضمن التنبيه على دلالة العناية، وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع. وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعًا"

ب- قدم العالم:

وهذا نموذج آخر يدعونا إلى إيراده ما قرره بعيض الباحثين الغربيين من أن "فى مذهب ابن رشد ثلاثة آراء من آراء الزنادقة تجعله مخالفًا لما أثبتته علوم العقائد فى الديانات الثلاث الكبرى: أولها قوله بقدم العالم المادى والعقول المحركة له. وثانيها قوله بارتباط حوادث الكون جميعها ارتباط علة بمعلول على وجه ضرورى لا يترك مجالاً للعناية الإلهية أو للخوارق أو نحوها، وثالثها قوله بغناء جميع الجزئيات وهو قول يجعل خلودها مستحيلاً"، بل إن بعض الباحثين العرب ما زال يردد مثل هذه التهم التى وجهت إلى ابن رشد فى الغرب، من أنه "رفض نظرية الخلق الدينية، وأيد نظرية التطور فسبق دارويين بأشواط، ورد أصل الكائنات إلى أزلية المادة. وأن لا ثواب ولا عقاب إلا فى هذا العالم، وأن الذى دعا رجال الدين إلى القول بالبعث هو اعتقادهم بتأثيره فى الناس وحشهم على الخير، بحثًا عن المنعة الذاتية." وفى مطلع القرن العشرين قال باحث آخر: "إن فلسفة ابن رشد عبارة عن مذهب مادى قاعدته العلم".

وبالرغم من أن هذه الأقوال قد تجاوزها البحث العلمي، وأنها إنما تعبر عن الصورة التي كانت سائدة لابن رشد بين الأوروبيين في العصور الوسطى، وفترات

ا - سناهج الأدلة ١٥٣.

۲٦٤ - ۲٦٢ - ۲٦٤.

<sup>&</sup>quot; - انظر حورج نخل وزميله، موسوعة أعلام الفلاسفة، ط بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٢م، ٢٧/١.

فرج أنطون: ابن رشد وفلسفته، الإسكندرية، ١٩٠٣، ص ٣٣، وانظر أيضًا محمد عمارة: ابن رشد ببن
 الغرب والإسلام، مقال بمحلة "المسلم المعاصر"، العدد ٨٦، ص ٢٠ وما بعدها.

أخرى من العصر الحديث، أكثر من أى شى آخر ، فإنها قد تجد من يرددها بيننا. أفلم يكف الرجل ما ألصقناه به من تهم فى حياته، حتى نضيف إليها تهمًا أخرى بعد مماته ؟!

من المكن على كل حال أن نكتفى بالدليلين السابقين فى الغائية والاختراع لبيان موقف الرجل من الإيمان بالله عز وجل، ردًا على ديبور ومن يخرج ابن رشد من الملل الثلاث جميعًا، ولكنا نضيف بعض البيان:

أ- أما قدم العالم والعقول: فابن رشد ليس من القائلين بنظرية الفيض ولا بالعقول العشرة، ولا بالهيولى الأولى وكلها تستلزّم القدم. وهو يرى فكرة الفيض ضعيفة أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة للله عنده - كما يصرح في "فصل المقال" وغيره - مخلوق من نوع خاص؛ فهو موجود لم يكن من شيء، ولا تقدمه زمان، لكنه موجود عن فاعل، وهذا هو العالم بأسره. وهو في الحقيقة ليس محدثًا حقيقيًا، ولا قديمًا حقيقيًا، فإن المحدث الحقيقي (أي المبوق بزمان ومادة) فاسد ضرورة. والقديم الحقيقي ليس له علة.

أما مسألة العلية وطبيعة الارتباط بين الأسباب والمسببات: فللمفكرين المسلمين فيها مذاهب، منها العادة التي قال بها الأشاعرة ومن وافقهم، وتعنى أن الترابط بين الأسباب الظاهرية ومسبباتها مطرد دائمًا، فيما يتعلق بتجاربنا ونظرتنا إلى الظواهر الكونية، ولكنه ليس ضروريًا في ذاته من وجهة النظر العقلية، إذ المؤثر الحقيقي هو

انظر محمود قاسم: ابن رشد وفلسفته الدينية ١٢٠ وما بعدها، وانظر الكتاب الصادر عن المحلس الأعلى
 للنقافة بمصر عن (ابن رشد مفكرًا عربيًا...) ١٩٩٣، ص ٤١ وما بعدها، وأعمال ندوة (ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي) عن جامعة محمد الخامس بالرباط، ١٩٨١، ص ٧ وما بعدها.

<sup>\* -</sup> انظر محمود قاسم: نظرية المعرفة عند ابن رشد، ط أولى، القاهرة ١٦٨ ، ١٦٨ - ١٧٠.

<sup>&</sup>quot; - فصار المقال ٢٣، ومناهج الأدلة ١٣٨ - ١٤١.

الله سبحانه. ومنها التوليد الذي قال به المعتزلة أو بعض منهم. ومنها الإيجاب - أو الضرورة كما عبر ديبور - وهو قول الفلاسفة ومن وافقهم .

وابن رشد وإن عارض فكرة العادة الأشعرية في التهافت وغيره'، لا يقول بنفى العناية ولا باستحالة المعجزة أو التدخل الإلهى في نظام العالد. بل إنه يصرح بأنه لا تعارض بين ما أجمع عليه المسلمون من أنه لا فاعل إلا الله وبين وجود الأسباب المؤثرة في العالم، إذ هو – سبحانه – مخترع الأسباب، وكونها أسبابًا مؤثرة إنما هو بخلقه وحفظه – عز وجل."

ولا يرى ابن رشد أى تعارض بين قانون السببية هذا وسين العجزات؛ يقول ابن رشد: "فأما الكلام في المعجزات .. فقدماء الفلاسفة يرون أنها من مبادىء الشرائع، والفاحص عنها والمشكك فيها يحتاج إلى عقوبة عندهم .. والذى يتوله القدماء في أمر الوحى والرؤيا إنما هو عن الله – تعالى – بتوسط موجود روحانى ليس بجسم، وهو واهب الفعل الإنساني عندهم، وهو الذى يسميه الحذاق منهم العقل الفعال، ويسمى في الشريعة ملكًا...".

وهو في الحقيقة لا ينفرد بهذا الرأى، بل يشاركه إياه العديد من كبار مفكرى الإسلام كابن حزم وابن تيمية ، بل إن بعض الباحثين يرى أن ابن تيمية قد تأثر في هذا بابن رشد.

وأما مسألة فناء النفوس الجزئية وهي تهمة سبق أن وجهها رينان وغيره إلى ابن رشد: قابن رشد يثبت في نصوص صريحة البعث والعاد للنفوس الجزئية، وأن

ا - انظ حسن الشافعي: لحات ٢٦٥ - ٢٧٠.

<sup>&</sup>quot; - انظر عاطف العراقي: المنهج النقدى ١٧٢ - ١٨٣.

<sup>&</sup>quot; - تحافت النهافت، القاهرة ١٣٢١٧ هـ.، ص ١٣١، ١٢٢. وانظر منهاج الأدلة ٢٣١ - ٢٣٢.

أ - انظر ابن حزم: الفصل، المطبعة الأدبية بمصر ١٣١٧هـ.، ٢١٨/١ - ٢١٩، وابن تيمية: منهاج السنة،
 المطبعة الأميرية ببولاق ١٣٢١هـ ٢٠/٢.

<sup>\* -</sup> محمد خليل الهراس: ابن تيمية السلفي، ط أولى مكتبة طنطا، ص ١٨٠ – ١٨٢.

العقل يفيد إمكان ذلك، والأنبياء في مللهم أخبرونا بحصوله فعلاً في الآخرة، ومنها "ملتنا ملة الإسلام" وهذه آخر كلماته في "مناهج الأدلة" رحمه الله.

# خامسًا- لمحة عن جهوده الفلسفية :

عرضنا فيما سبق للدور التجديدى لابن رشد فى مجال العلوم الإسلامية ، وبخاصة فى الفقه وعلم الكلام وسنقدم هنا لمحة سريعة عن جهوده الفلسفية ، من زوايا ثلاث :

# ١- تحرير فلسفة أرسطو:

أكب ابن رشد على دراسة الفلسفة، وأنجز المشروع الفكرة الذى اقترحه عليه الأمير الموحدى أبو يعقوب، والذى تطلع إليه من قبل - كما مر بنا - الشيخ الرئيس ابن سينا وحالت مشاغله دونه، وهو شرح كتب أرسطو، التى عادت إلى أوربا بعد هذه الخدمة الرشدية فى مطالع عصر النهضة محررة متسقة واضحة فتعرف القوم على أفكار فيلسوفهم فى صياغة عربية، أو كما قال قائلهم "فى عباءة عربية". وقد "كتب فيلسوفنا الكبير على آثار أرسطو "شروحًا" و "جوامع"، و"تلخيصات"، ففى الموضوع الواحد، وعلى نفس الكتاب أو المقالة لأرسطو نجد أحيانًا ثلاثة آثار لأبى الوليد..."، وهذه المستويات الثلاث: الشروح المستفيضة، والتعليقات المقتصدة على النصوص الأرسطية، والتلخيصات الموجزة لها تدل على مدى الجدية والإصرار والثابرة التى اتصف به فيلسوف قرطبة فى محاولته إنجاز المهمة الفكرية التى اقترحها عليه هذا الأمير، فكانت ثمرتها هذه الأعمال التى احتلت مكانتها المرموقة فى تاريخ الفكر الإنساني، وأطلق على ابن رشد من أجلها لقب "الشارح الأعظم"

<sup>&#</sup>x27; – انظر منهاج الأدلة ٧٤١ – ٧٤٨، وقارن محمود قاسم : النِفس والعقل، ط القاهرة سنة ١٩٦٤م، ص

<sup>&</sup>quot; - محمد عمارة: الهادية والمثالية في فلسفة ابن رشد، دار المعارف بالقاهرة.

لأرسطو. ولا عجب فقد عرف عن الرجل عكوفه على الاطلاع والتأليف حتى قيل إنه لم يترك ذلك إلا ليلتين في عمره اليلة بني بأهله ولية مات أبود القد "أعاد ابن رشد تحديد معالم فلسفة أرسطو وقدم في شروحه دراسة نقدية لما ارتكبه قبله الشراح من أخطاء ""

لقد كان الرجل معجبًا بأرسطو وفكره العقلاني الموضوعي الخالي من الخيال والغموض الذي اتسمت به كتابات فلاسفة آخرين، ولعله – من أجل هذا السبب أسرف في هذا الإعجاب، حتى لقد أخذ عليه الكثيرون من التنامي والمحدثين ذلك؛ يقول أحد الباحثين: "كان ابن رشد معجبًا بأرسطو، يرى أنه قد وضع علم المنطق، وعلم الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعة. ثم ظن فيه الكمال في العقل والعصمة في الرأى، وقد تنبه كثيرون إلى هذا الغلو من ابن رشد في شأن أرسطو.."، ثم يذكر أن من هؤلاء الناقدين ابن خلدون. ولكن ابن رشد وإن أمسك أحيانًا عن التعليق على بعض آراء أرسطو – على ما جرت عليه عادة الشراح – يبدى آراءه الشخصية أحيانًا أخرى وقد يضعها على لسان أرسطو، مع أنه كما يقول أستاذنا محمود قاسم – رحمه الله "يعمل لحسابه الخاص".

لقد كان الرجل يرى: "أن فعل الفلسفة ليس شيئًا أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من حيث دلالتها على الصانع؛ أعنى من جهة ما هي

السابق، ص ١٥، ديبور : تاريخ الفلسفة في الإسلام، حسين مؤنس: تاريخ الفكر الأندلسي، مكتبة الثقافة الدينية بمصر، بدون تاريخ ٣٥٣ - ٣٥٥.

<sup>&</sup>quot; - عمارة : المادية والمثالبة ١٦.

<sup>ً --</sup> عمر فروح: تاريخ الفكر العربي، ص ٣٥٣.

السابق، وانظر مقدمة ابن خلدون ٢٣٤.

<sup>&</sup>quot; - قاسم؛: ابن رشد وفلسفته الدينية ص ٥٣.

مصنوعات؛ فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها، وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم، كانت المعرفة بالصانع أثم.."

وكان يرى أيضًا أن "النظر والاعتبار" للظواهر الكونية والوجودية بنور العقل جهد إنسانى مشترك ينبغى ألا نتردد في الإفادة منه والإضافة إليه، محتفظين بالروح النقدية جهد الطاقة. عاملين على توظيف هذه المعارف العلمية المشتركة في حياتنا وثقافتنا، والتعرف على خالقنا - سبحانه: "إذا كان غيرنا قد فحص عن ذلك، فبين أنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله؛ بما قاله من تقدمنا في ذلك وسواء كان ذلك الغير مشاركًا لنا أم غير مشارك في اللة؛ فإن الآلة التي تصح بها التزكية ليمن يعتبر في صحة التزكية بها كونها آلة لمشارك لنا في اللة أو غير مشارك، إذا كانت فيها شروط الصحة. وأعنى بغير المشارك من نظر في هذه الأشياء من القدماء قبل ملة الإسلام"."

ولعلنا الآن نتذكر الكلمات المشابهةالتي قرأناها للكندى في هذا المعنى أيضًا، فكلاهما يؤكد الروح المتفتحة للفكر الإسلامي إزاء تراث الإنسانية العلمي والفلسفي ما دام الأخذ رشيدًا والتثاقف حميدًا، والمناخ الذي يتم فيه التبادل العلمي والفكرى حرًا طليقًا من قيود الهيمنة والإملاء أو التبعية والإحساس بالدونية.

وإذا كان الرجل يدافع عن الفلسفة أو "الحكمة" كما أسماها، ويرى مطابقتها للشريعة، فقد كان على بيئة من أن الشريعة - وإن وافقت العقل - إنما تقوم على الوحى، وتخاطب جمهور الناس، على حين تعتمد الفلسفة على العقل وتخاطب فئة خاصة من المشتغلين بها الدربين على طريقتها، أما وقد وقع الصراع والخلاف بينهما أو - في الحقيقة - بين المنتسبين إليها: "فالصواب أن تعلم الفرقة من

ا - فصل المقال، ص ٢.

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ٤.

الجمهور التى ترى أن الشريعة مخالفة للحكمة أنها غير مخالفة لبا. وكذلك الذيب يرون أن الحكمة مخالفة لها - من الذين ينتسبون للحكمة أنها غير مخالفة لها؛ ولهذا اضطررنا نحن أيضًا - فى هذا الكتاب - إلى أن نعرف أصول الشريعة، فإن أصولها - إذا تُؤمَّلت وجدت أشد مطابقة للحكمة مما أول فيها. وكذلك الرأى الذى ظن فى الحكمة أنها مخالفة للشريعة يعرف أن السبب فى ذلك أنه لم يحط علمًا بالحكمة ولا بالشريعة. "أ.

قد عمل ابن رشد على أن يقدم عرضًا متسقًا مترابطًا لفلسفة أرسطو – وإن كان قد عنى بفلاسفة آخرين كأفلاطون، وبالتراث الإغريقي في الطب والفلك وبعض الجوانب العلمية، فضلاً عن تمكنه من ثقافته الإسلامية وعلومها المتخصصة، ومن الأدب العربي وتراثه الفني، فكان هذا التكوين الموسوعي المتكامل عونًا له على ذلك العرض الأصيل المتميز الهذي قدمه لفلسفة أرسطو، ولغيرها من المسائل العلمية الفلسفية.

#### ٧- نقد ابن رشد للمشائين قبله :

كان ابن رشد يتحرى – قدر طاقت – الموضوعية والإنصاف، فى النظر إلى الأمور العلمية وبخاصة فى مواطن الخلاف، ولعله قد اكتسب هذه الروح بن مهنته القضائية، فضلاً عن تمرسه بقواعد، المنطق ومنهجية البحث الفلسفى. والاستثناء الوحيد فى هذا الصدد هو إعجابه الشديد بأرسطو وفلسفته.

ومن ثم فإنه في دفاعه عن الحكمة أو الفلسفة الحقيقية، وبيان أنه لا تخالف الشريعة ولا تناقضها إلا عند سوء الفهم لأى منهما، وفي ردوده على كتاب "تهافت الفلاسفة" للغزالي وما تضمنه من هجوم على الفلسفة وبخاصة على فلسغة الفارابي وابن سيئا، وهما أكبر ممثلي الشائية بين المسلمين لم يتردد في نقدها ورفض

<sup>&#</sup>x27; – ابن رشد : مناهج الأدلة، ١٤١، وانظر فصل المقال ٣٦، وعمر فروخ: تاريخ الفكر العربي. ٣٥٣.

بعض الأفكار التي عنيا بها وأدخلاها في بنية "الفلسفة المشائية". مع أنها في نظره ضعيفة في ذاتها وغريبة عن الفلسفة الحقيقية - الأرسطية في نظره وهذا ما قصدناه بتحريره للفلسفة المشائية إلى جانب دوره البارز في شرح فلسفة أرسطو وصياغة أفكاره.

ولعل هذا يظهر بوضوح من قوله: "أما الأقاويل البرهانية ففي كتب القدماء الذين كتبوا في هذه الأشياء، وبخاصة في كتب الحكيم الأول، لا ما أثبته في ذلك ابن سينا وغيره... فإن ما أثبتوا من هذا العلم هو من جنس الأقاويل الظنية، لأنها من مقدمات عامة لا خاصة، أي خارجة عن طبيعة المفحوص عنه".

وسنقتصر هذا على مثال واحد؛ هو نقده لنظرية "الفيض" حيث لم يتردد الرجل في موافقة الإمام الغزالي في نقده الشديد لهذه النظرية – وإن لم يوافقه في تكفير أصحابها بل اكتفى بتخطئتهم وبيان زيف نظريتهم – برغم أنه كان غير راض عن منهج الغزالي في تشدده من ناحية وفي رفضه لكل أفكار القوم مع اعتقاده صحة البعض منها؛ إذ كان ابن رشد يرى "أن العالم – بما هو عالم – إنما قصده طنب الحق لا إيقاع الشكوك وتحيير العقول". وأحسب أنه كان يعنى الإمام الغزالي في قوله : "ومن العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي لنفسه؛ أعنى أن يجهد نفسه في طلب الحجج لخصومه كما يجهد نفسه في طلب الحجج لخصومه كما يجهد نفسه في طلب الحجج النوع الذي يقبله لنفسه"، وإن كانت هذه قدعدة منهجية عامة في النقد والحوار، يصعب على الكثيرين مراعاتها والالتزام بها.

أسس نقده للفيض:

يعتمد ابن رشد في نقده لنظرية الفيض على أمور منها:

-

أ - قافت النهافت ٦٧، وانظر عمدعماره: ابن رشد بين الغرب والإسلام مقال بمجلة السلم المعاصر.
 القاهرة، العدد ٨٦، ص ١٤.

<sup>&</sup>quot; - تمافت التهافت ٥٩ - ٦٠.

۱- أنها دخيلة على الفلسفة، ولا تمثل الحكمة الحقيقية - وهى أفكار أرسطو - وقد علمنا أنها تنتمى إلى اللبس الناشى، عن نسبة أقوال أفلوطين إلى المعلم الأول، فهى دخيلة حقًا على "الشائية"، بصرف النظر عن كونها دخيلة على الفلسفة الحقيقة كما يرى أبو الوليد.

۲- أنها تتعارض مع مبدأ أساسى فى التفكير الدينى لابن رشد وهو الفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة ، ومن أجله رفض القياس الكلامى الذى لم يبرأ ابن سيئا والفارابى قبله منه ، وهو قياس الغائب على الشاهد ، إذ تصورا مراحل الخلق المتدرج على نحو ما هو فى عالم الواقع والشهادة.

٣- نقده لبدأ، "الواحد لا يصدر عنه إلا واحد". وهو أهم أسس نظرية الفيض، وهو في نقده لهذا البدأ متأثر بالأمرين السابقين تمامًا، "يقول ابن رشد: وأما الفلاسفة من أهل الإسلام، كأبي نصر وابسن سينا، فنما سلموا لخصومهم أن الفاعل في الغائب كالفاعل في الشاهد، وأن الفاعل الواحد لا يكون منه إلا مفعول واحد، وكان الأول عند الجميع واحدًا بسيطًا - عسر عليهم كيفية وجود الكثرة عنه، حتى اضطرهم الأمر ألا يجعلوا الأول هو محرك الحركة اليومية..."، والنص يدل على رفضه لأساس النظرية المشار إليه آنفًا، وللنتائج انترتب عليه، من نحو نسبتهم الحركة اليومية للعقبل الفعال أو العقبل العاشر، كما يدل على أن أخذ الفارابي وابن سينا لهذا المبدأ الكلامي أدى إلى تعقيدات يعسر حلها في نظرية الضعيفة هذه نظرية الفيض.

ويواصل ابن رشد نقده لهذا المبدأ فيقرر أنه "يناقض قولهم إن الذي صدر عن الواحد الأول شيء فيه كثرة؛ لأنه يلزم أن يصدر عن الواحد واحد. إلا أن يقولوا:

<sup>&#</sup>x27; - انظر العراقي : المنهج النقدي د٢٠٥ وسالم مرشان: الجانب الإلهي.

<sup>&</sup>quot; - انظر قاسم: ابن رشد وفلسفته الدينية ص ٤٥، وما بعدها.

<sup>&</sup>quot; - سالم مرشان : الجانب الإلهي، ٣٦٠ - ٣٦١. وقارن قمافت.

إن الكثرة التى فى المعلول الأول كل واحد منها أول. بيد أن هذا لا بد أن يؤدى بهم إلى القول بأن الأوائل كثيرة. "بل إن ابن رشد يصف هذه الأشياء بالخرافتات، ويقول: كيف خفيت هذه الأشياء على الفارابي وابن سينا؟" أن هذا الأساس أدى إلى تناقض داخلى فى بنية النظرية نفسها؛ حيث قالت بتعدد الاعتبارات فى الصادر الأول. وهو نوع كثرة لا ندرى من أين جاءت؟ وإذا لم تكن الاعتبارات فيه وفى سائر العقول كثرة حقيقية فما مسوغ صدور الكثرة الوجودية عنها وكل منها واحد حقيقي؟

إن ابن رشد على كل حال يرى أن البديل الحقيقى عن هذه النظرية هو القول بالخلق الباشر أو الصدور عن الله – تعالى – فى فعل إلهى واحد هو الذى أوجد الكائنات كلها وهو الذى يسرى فيها ويمسكها جميعًا أن تزول ويربط بين أجزائها "إن جميع المبادى، المفارقة وغير المفارقة قد فاضت ووجدت عن المبدأ الأول، وإن العالم وجد كله بقوة واحدة جعلها الله سارية فيه، فصار بأسره شيئًا واحدًا، يوم فعلاً واحدًا. ولولا ذلك لما كان نظام وترتيب. "

غير أن ابن رشد يقرر أن هذا القول هو الأليق بأصول الحكمة الحقيقية، وكأنه ينسب ذلك للمعلم الأولّ، وهذا نموذج لما ذكرناه آنفًا من أن ابن رشد يضع أفكاره الذاتية أحيانًا على لسان أرسطو، مع أن هذا القول حرى أن ينسب إلى ما استقر في ضمير ابن رشد نفسه من نحو قول الله سبحانه: {إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليمًا غفورًا}.

<sup>·</sup> · - العراقي : المنهج النقدي ٢٢٠.

أ - سالم مرشان : الجانب الإلمى ٢٦٢.

<sup>&</sup>quot; - انسابق ۲۶۳.

<sup>.</sup> • - سورة فاطر : ٤١.

# ٣- ابن رشد وجمهورية أفلاطون:

لا يكاد يمارى أحد فى الدور التعيز الذى قام به ابن رشد فى استيعاب فلسفة أرسطو وشرحها، وإعادة عرضها باللسان العربى، وفى إطار عقلانى خالص برى من الشوائب الأفلاطونية المحدثة التى أثرت فى كثيرين غيره. لكن صلة ابن رشد بأفلاطون وبفكره السياسى خاصة كانت مجهولة ، إلا من إشارات – لا شاهد عليها فيما بقى من أعماله – ذكرت أن له تلخيصا على "الجمهورية".

وطل موقف الدراسات الرشدية متوقفا عند هذا الحد حتى نصف القرن الأخير أو قبل ذلك بقليل، عندما عثر الباحثون على عمله القيم "تلخيص جمهورية أفلاطون "الذى فقد أصله العربى للأسف الشديد، وبقيت منه ترجمة عبرية تمت له فى مفتتح القرن الرابع عشر الميلادى، ترجمت بدورها فى القرن التانى. ثم فى القرن السادس عشر، إلى اللاتينية مرتين.

وبالرغم من أن هذا النص منذ الثلاثينيات من القرن الحالى يحظى باهتمام العلماء في الغرب، فكتبت عنه بحوث ومقالات، فإنه يكاد يكون مجهولا لدى الأكثرين في العالم العربي حتى من المشتغلين بابن رشد. وقد قام البروفسور روزنتال بترجمة النص العبرى إلى الإنجليزية ونشره في منتصف الخمسينيات. ثم قام بعد ذلك البروفسور تيرئر بإصدار ترجمة إنجليزية أخرى، يرد في مقدمتها ما يلى: "إنه عمل فلسفي جدير بالاهتمام في حد ذاته نظرًا لقيمته الخاصة، ولما يقدمه لنا من معارف عن الفكر الإسلامي. لقد لعب ابن رشد دورا حاسما في نقل الفلسفة السياسية إلى العالمين اليهودى والمسيحي. "أ ويضيف "ليرنر" في الدخل الذي كتبه: إن الحافز الذي يدفع مفكرا مسلما كابن رشد لأن يختار "جمهورية أفلاطون"

<sup>· -</sup> الميرنر : تلخيص ابن رشد لجمهورية أفلاطون (بالانجليزية)، لندن، ١٩٧٤ هـ مير ٤.

موضوعًا للشرح والتخليص ليس أمرا بينا بنفسه، بل هو فسى حاجة إلى البيان؛ إذ ماذا عساها أن تجدى فلسفة وثنية باطنية لقوم يؤمنون "بشريعة" يعتقدون أنها تسمو على المقارنة، وتستند إلى وحى إلهى مباشر؟ أيمكن لمثل هذا الشرع أو القانون الذى يقدم نفسه لكافة البشر، من الأسود والأحمر، على أنه كامل تماما، واف بحاجاتهم جميعا، أن يكون بحاجة إلى تكملة أو تصحيح؟ وقد نوغل فى التساؤل: ما صلة "الفقيه، الإمام، القاضى" ... بتلك الأمور التى اتخذها أفلاطون محورا لاهتمامه فى "الجمهورية"؟

ما وضع الفلسفة غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي؟ يمكننا أن نجيب قائلين - مع قليل من المبالغة: إن الكلمات الأولى والأخيرة في العمل الذي بين أيدينا تدل على جدوى "العلم السياسي" وملاءمته بل وضرورته للمجتمع الإسلامي. ويقرر ابن رشد ، المرة تلو المرة، أن هذا "العلم العملي" لا يصبح غير ذي موضوع بقيام الشريعة ، بل لعل الحاجة إليه في "هذه المدن" لا تقل عنها في غيرها، وإبراز مدى الحاجة الله هو - بوجه ما - أحد الدروس الكبرى التي توخاها من هذا العمل.

وإذا قبلنا فكرة أن لدى أفلاطون ما يعلمه لاتباع القانون الدينى بشأن طرق الحفاظ أو الإبقاء على صحة المجتمعات السياسية، فإنه لمن الصعب القول بأن أفلاطون الذى يطالعنا من خلال هذه الصفحات هو بالضبط أفلاطون الذى نعرفه والمقارنة التفصيلية الدقيقة بين محتويات هذا العمل ونص "الجمهورية" هى وحدها الكفيلة بأن تكشف عن وجود الفرق العديدة بينها.

وأقل هذه الفروق إثارة للعجب هو "أسلمة الجمهورية"؛ فالآلهة والأمثلة الإغريقية قد استبدل بها أمثلة أكثر وضوحا لقراء ابن رشد. لكن الأعجب من ذلك:

أ - يبعو من السياف أن الإشارة هي إلى المجن أو الدول الإسلامية في زمن ابن رشد.

هو تلك الاختلافات الجوهرية الإيضاحية عندما يكون النص الأفلاطونى موجزا جدا، والحذف والتغيير في التفاصيل، والتأويلات المستمدة من أرسطو، أو من الفارابي، أو من غيرهما..."

وإذا حكمنا الترجمات العربية التي بقيت لنا لنصوص إغريقية فسنجد أن المترجمين قد قاموا بعملهم في ذكاء ومهارة. والقراء المهرة لهذة الترجمة أو للترجمة العبرية سوف لا يجدون صعوبة في التعرف على أجـزاء عديدة تكشف عن دقة بالغة؛ حتى فيما يتعلق بالفروق الموجودة في النص الأفلاطوني.

وباختصار فإنه لا سبيل لنا أن نعرف - علو وجه اليقين - ما إذا كان أى من نصوص ابن رشد يبدو معوقا أو حائلاً دون فهم أفلاطون، أو ببساطة هو خاطى، لأنه مخالف للفهم المعاصر للنص الأفلاطوني وأنه إنما صار كذلك بسبب الإهما ل أو القصد المدير، فأفكار ابن رشد ربما كانت مخالفة لأفكارنا.

وفي بحث بالإنجليزية صدر بالقاهرة حول كتاب ابن رشد يقول الأستاذ تشارلز بتروث: ٢ "إن من أهم المؤلفات التي تناولت "فكسرة العدل" كتاب "الجمهورية لأفلاطون" وليس من قبيل البالغة أن نقول " إن كل المؤلفات التي ظهرت في الغرب. وتناولت مفهوم "العدل" كانت تعقب على ماورد في كتاب أفلاطون، ويجب ألا ننسى أن ماجاء بكتابي أرسطو؛ الأخلاق والسياسة قد ناقشا فكرة "العدل" كما أوردها أفلاطون وإن كانا جديرين بالدراسة في حد ذاتهما.

وتنساءل عما إذا كان هذا المفهوم لفكرة العدل ذا أهنية للذين يدرسون النظم السياسية غير الغربية، وهنا يكون الرد بالإيجاب. خاصة عندما نتحدث عن الشرق

ا - السابق ٦-١٠.

<sup>1-</sup> See "Cairo papers". Vol. 9, monograph 1, spring 1986 "Philosophy, Ethics and Virtus Rale" مقالة الأستساد E. Butter worth مقالة الأستساد - A study of Averroes' Commentary on Piato's Republic".

الإسلامى؛ فكل هؤلاء الذين ساهموا فى إثراء الفلسفة الإسلامية - خاصة الجانب السياسى منها - دارت أفكارهم حول مؤلفات أفلاطون وأرسطو، وحاولوا إيجاد إجابة عديدة للأسئلة التى طرحها العالمان الإغريقيان ، ولعل من أهم هولاء الفلاسفة الفارابى وابن رشد وابن سينا.

وبرغم أن هؤلاء الثلاثة قد تعرضوا لفكر أفلاطون وأرسطو، إلا أن أشهرهم في هذا الصدد هو ابن رشد؛ فهذا الفيلسوف مع أنه هو الدى كتب تعقيبين أو ثلاثة على كل رسالة من رسائل أرسطو حتى لقب في الغرب "بشارح أرسطو"، فهو في نفس الوقت أيضا الوحيد الذى كتب تعقيبا مطولا على "الجمهورية" لأفلاطون، في حين اكتفى الفارابي بتعقيب مختصر على "القوانين " لنفس المؤلف.

ومن ثم يقوم هذا البحث على شرح وتحليل لتعقيب ابن رشد على "الجمهورية" وكيف أنه يعكس الآراء السياسة له وتعريفه لنظام الحكم الفاضل. وهنا يحدد الباحث سؤالين هامين يحاول الإجابة عليهما في الجزء الأكبر من بحثه: أولهما : يتعلق بتعمد ابن رشد الخلط بين أفلاطون وأرسطو في بعض الأفكار وكأنهما بديلان.

وثانيهما : يتناول الطريقة المبتكرة التي يشرح بها ابن رشد تسلسل الفضائل وكيف تؤثر هذا التسلسل - من وجهة نظره - على العلاقة بين النظريسة والتطبيق.

وعن طريق هذين الموضوعين يطرح ابن رشد تفسيرا جديدا يعكس بعض المفاهيم الإسلامية لكتاب "الجمهورية" وللأفكار السياسية التى يدور حولها ، وهو ما يفيد دارس القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة.

# د- أثره:

أثر فكر ابن رشد فى المجالين العربى والغربى، وإن كان تأثيره فى الغربيين أوسع مدى وأعجب مصيرا؛ فقد نقل فكر الفيلسوف القرطبى بعد نقل ابن سينا والغزالى إلى الفكر الأوروبى الوسيط، وكانت الأفكار هناك قد أخذت تنحرف شيئا ما عن التراث الدرسى المصبوغ بالصبغة المسيحية، فنشأت هناك مدرستان: إحداهما تدعى الولاء الكامل لابن رشد، حتى لتنتسب صراحة إليه وهم "الرشديون اللاتين". أو "الرشيديون الأحرار"، وقد أسقطوا اتجاههم الإلحادى المادى الثائر على التقاليد الاسكولائية على ابن رشد، وأولوه على نحو غريب لا يتفق مع نصوص الرجل وما صرح به فى أعماله المختلفة، وخاصة تلك التي كتبها لحسابه الخاص ودون اتكاء على العلم الأول ، مثل فصل المقال، ومناهج الأدلة، وتهافت التهافت. والضميمة فى العلم الإلهى . وقد مرت بنا فيما سبق أمثلة لهذه الاتهامات الظالمة التي منى بها الرجل – وهو فى جوار ربه – كأن لم يكفه ما أصابه من ظلم قومه وهو على قيد الحياة.

أما المدرسة الأخرى فمن رجل الكنيسة - وعلى رأسهم توماس الأكويئي - الذين استخدموا أفكار ابن رشد الدينية في الرد على الملحدين ومزجوها أحيانا، دون وعي، بأفكار ابن سينا وغيره برغم الاختلاف الجوهرى بين أفكاره وأفكارهم، بل إنهم أحيانا عدوه منحرفًا عن عقيدته الإسلامية وهاجموه على أساس من الصورة التي رسمها الفريق الأول المتحلل من قيود الكنيسة ومن الدين جملة وأغلب الأحيان"

لقد كشف عن هذه القصة العجيبة بجانبيها أستاذنا المرحوم محسود قاسم في أعماله المتعددة حول ابن رشد. وخاصة رسالته عنه في السوربون بعنوان "نظرية

<sup>· -</sup> انظر محمود قاسم : ابن رشد الفيلسوف المفتري عليه. ٥ وما بعدها.

المعرفة عند ابن رشد وتأويلها عند توماس الأكويني". كما كتبت في الموضوع دراسات عديدة في المشرق والمغرب من أهمها بحث الدكتورة زينب محمود الخضيري عن تأثير ابن رشد في فكر العصور الوسطى، وعقدت ندوات عنه في المشرق والمغرب أيضا صدرت عنها دراسات هامة، منها ما عقد في رحاب جامعة محمد الخامس بالرباط خلال الثمانينيات . ومنها ما عقد بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة خلال العقد الأخير. وللدكتور عاطف العراقي عناية كبيرة بابن رشد وفهم خاص لأفكاره ، يقابله العسرض الذي يقدمه الدكتور محمد عمارة لهذه الأفكار الرشدية. وقد شغل ابن رشد رجال النهضة الفكرية المعاصرة في مطلع القرن الحالي عندما تبني فرح أنطون موقف "الرشديين الأحرار" ونظرا إلى الرجل بمنظارهم فتصدى له الشيخ محمد عبده في المطارحات الفكرية الشهيرة بينهما.

على أنه من المكن التماس أثر المفكر القرطبى لدى معاصريه ولاحقيه من الأندلسيين، ومنهم مواطئه الشاطبى الأصولى، وابن خلدون حتى الشيخ عبد الله ابن كانون فى العصر الحاضر، وغيرهم وقد مرت فى الصفحات السابقة نماذج من التأويلات المختلفة لابن رشد والردود عليها من جانب كثير ممن أوردنا أسماءهم فى هذه الفقرة - بحمد الله.

إن المثقف المعاصر يفيد كثيرا من ابن رشد في علائيته الصارمة، وسماحته الفكرية وسعة أفقه، وروحه الدينية الناصعة، وإخلاصه للمشروع الفكرى الذي أنجزه قبل رحيله – رحمه الله.

# الفصل الخامس الفلسفة الاسلامية الحديثة

# الفصل الخامس الفلسفة الحديثة

#### تىھىد:

جرت عادة أكثر الكاتبين في تاريخ الفلسفة الإسلامية على الوقوف بها عند نهاية القرن السادس الهجرى – كما سبق ذكره – وقد يصور بعضهم ذلك تصويرًا "دراميًا" فيقول: "حين كانت جنازة أبى الوليد ابن رشد تعبير مضيق جبل طارق لتودع في مسقطرأسه، كانت الفلسفة الإسلامية تطوى صفحة الختام من سفرها الحافل"، وقد يميل البعض إلى تحديد هذه النهاية بأخريات القرن السابع الذي سقطت فيه بغداد عاصمة الحضارة الإسلامية، والذي "كان نذير تدهور وانحطاط للدراسات الفلسفية في العالم الإسلامي"

وإذا كان القرن السابع الهجرى بداية مرحلة من الفتور والضعف في الحياة الإسلامية بالنسبة لمراحل الازدهار والحيوية السابقة، فإن ذلك لا يعنى أن الحياة الإسلامية قد توقفت، أو أن الفكر والثقافة لم يواصلا مسيرتهما الحافلة كما يتصور البعض. على أن مقتضى الحيطة العلمية – في أقل تقدير – هو ألا تطلق مثل هذه الأحكام التعميمية حتى ندرس هذه الفترة بكل جوانبها السياسية والفكرية، ونسلط الضوء على حلقاتها المتتابعة التي ما يزال بعضها مجهولاً لنا أو غير معلوم على وجه الدقة. فهذا أمر واجب في ذاته، ومو واجب كذلك لأهميته الخاصة في الساعدة على قهم فكرنا المعصر، الذي يحمل في أعطافه – بطبيعة الحال – الكثير من آثار هذه المرحلة.

<sup>1 -</sup> العلوي: نظرية الحركة ٢٣ وانظر العراقي : الفلسفة الإسلامية، ص ٣.

<sup>&</sup>quot; - مدکور، دروس ، ۸۰.

وحتى تتحقق مثل هذه الدراسة التفصيلية فإننا نقرر – في اطمئتان نسبي – أن الشواهد المتاحة تدل على أن القكر الإسلامي لم يتوقف، وأنه استمر خلال هذه القرون الأخيرة، وأنه واصل التأمل في قضاياه الراهنة وتراثه العربية، بروح لا ينقصها التحرر والنزوع إلى التجديد في بعض الأحيان، وأنه حاول أن يرتاد مناطق جديدة أيضًا، وأنه اهتم كذلك باستيعاب الظروف المتطورة وخاصة بعد احتكاكه مع الحضارة الغربية الحديثة، وسنقدم في إيجاز، تفرضه اعتبارات عملية، ثلاثة نمذج لفكرى هذه المرحلة. يمثل أحدها ختام القرون الوسطى أو مطائح العصر الحديث وهو الفكر المغربي المصرى الذي ملأت شهرته آفاق العالم – عبد الرحمن بن خلدون البجرية الثانية وهو الفكر الإيراني الكبير صدر الدين الشيرازي (١٠٥٠هـ/ ١٠٤٠م) النجرية الثانية وهي العلاقة بين الشرق والغرب والبتراث والحداثة معضلة الفكر الإسلامي الحديث وهي العلاقة بين الشرق والغرب والبتراث والحداثة والأصالة والعاصرة بفكره عن التجديد وإعادة بناء الفكر الإسلامي، وهو الفيلسوف محمد إقبال ( هـ/ ١٩٣٨م) أحد مؤسسي دولة باكستان الإسلامية وشاعر الإسلام

ونأمل أن تتاح الفرصة لتتبع تفصيلي لرجال هذه المرحلة الحديثة ونتاجها الفكرى حتى يمكن إصدار الأحكام في قيمتها ومدى تأثيرها في مسيرة الفكر الإسلامي بوجه عام

10 de 1

#### ۱- این خلدون

#### أ- حياته :

هو ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بسن خلدون، ولد بتونس عام ١٣٣٧هـ/١٣٣٩م وحصل علومه الشرعية فيها، ثم درس الفلسفة حسب التقاليد المشائية على درسها في المشرق، وبعد أن درس كل العلوم الشرعية المتداولة لعهده بما فيها علم الكلام، اشتغل بخدمة الدولة حينًا، وركب الأسفار حينًا آخر، وكان في هذا كله رجلاً قوى الملاحظة، وتقلد الحجابة لكثير من الأمراء في المغرب والأندلس، وسفر لدى حكومات كثيرة في أسبانيا وإفريقية منها البلاط المسحى في أشبيلية، وحضر أيضًا في بلاط تيمورلنك بدمشق. وحين استقر ابن خلدون في القاهرة - حيث تولى القضاء مرازًا ودرس في الأزهر بضع سنين- كان قد حصل تجارب منوعة وعميقة في المجالين النظرى والعملى معًا من خلال تلك الحياة تجارب منوعة وعميقة في المجالين النظرى والعملى معًا من خلال تلك الحياة وخاصة في فهمه للفلسفة ولفلسفة التاريخ بصفة خاصة وفي وضعه الأساس الأول لعلم الاجتماع الحديث. ومات - رحمه الله - بالقاهرة عام ١٠٨هـ/٢٠١٩م.

# ب- مؤلفاته :

1- وأكبر مؤلفات ابن خلدون هو كتابه التاريخي (العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر) وهو سرد تاريخي لجوانب من التاريخ الإسلامي وبخاصة في الشمال الأفريقي، على النمط التقليدي، لا يعكس الميزات الفكرية التي عرف بها ابن خلدون والتي تبدو واضحة من كتابه التالي.

۲- "المقدمة": وهو مجرد مقدمة للكتاب السابق، ولكنه يمثل تصوره لعلم
 التاريخ، ونظريته في التمدن الإنساني، وتحليلاته لذلك التمدن ومراحله وظواهره

١ - انظر ديبور ، تاريخ الفلسفة ٤٠٢، وما بعدها.

وقوانينه، مطبقًا ذلك كله على الحضارة الإسلامية وتجلياته النكرية: شرعية، ولغوية، وعلمية، وفلسفية. ومن ثم اشتهرت المقدمة كأنها كتاب مستقل عن أصله، واشتهر به مؤلفه على مستوى العالم باعتباره قمة من قمم الفكر الإسلامي.

٣- "لباب المحصل": وهو أول مؤلفاته، لخص فيه كتاب الفخر الرازى (٦٠٦ هـ) (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) وشرح نصر الدين الطوسى (٦٧٤هــ) عليه أو نقده له، وللكتاب مغزى من حيث دلالته على اهتمامه بعلم الكلام من جهة – وهو ما تؤكده المقدمة أيضًا – وعلى اتجاهه الأشعرى الذى غلب على علماء الغرّب بوجه عام وقبل ابن خلدون بعدة قرون. والكتاب بجاب كونه تلخيصًا للمصدرين المذكورين أساسًا، مع تعليقات وانتقادات لبعض الأفكار الرازية لشاب لم يكن عند تأليفه قد تجاوز العشرين من عمره. غير أن الكتاب لمغزاه الخاص لفت أنظار العديد من الباحثين أ.

#### جـ- فلسفته:

# ١- الفلسفة وفلسفة التاريخ:

يقول ديبور: "لم يقنع ابن خلدون بالفلسفة المتوارثة كما وصلت إلى علمه، وكان رأيه في العالم لا ينصب في قوالبها الثابتة المقررة"، ويبين ذلك بقوله: "يزعم الفلاسفة أنهم يعرفون كل شيء، أبا ابن خلدون فكان يرى أن العالم أوسع من أن يستطيع عقلنا الإحاطة به، وأنه يوجد من الكائنات والأشياء أكثر بما لا نهاية له مما نستطيع أن نعمل (ويخلق ما لا تعلمون). وهو يقرر أن الأقيسة المنطقية لا تتفق في الغالب مع طبيعة الأشياء المحسوسة، لأن معرفة هذه لا تتسنى إلا بالمشاهدة، أما ما يزعمه البعض من إمكان الوصول إلى الحقيقة بمجرد استعمال

<sup>&#</sup>x27; - انظر من أحمد أبو زيد: الفكر الكلامي عند ابن خلدون، الطبعة الأولى. بيروت. عام ١٩٦٧ م، ص ١١-١١.

قوانين المنطق فإنه وهم كاذب؛ ولذلك يجب على العالم أن يتفكر فيما تؤديه إليه التجربة الحسية، ويجب ألا يكتفى بتجاربه الفردية، بل يتحتم عليه أن يأخذ بمجموع تجارب الإنسانية التى انتهت إليه، ويعنى بتمحيصها".

ولذا فقد انبرى فيلسوفنا – والكلام ما زال لديبور – "يزعم أنه يؤسس فرعًا فلسفيًا جديدًا لم يخطر قط على قلب أرسطو. والفلسفة – كما يقول الفلاسفة – هى علم الموجود من حيث صدوره عن علله، وهم يقولون فى هذا الصدد أقوالاً لا يمكن البرهان عليها، ومعرفتنا بهذا العالم الذى نعيش فيه أوثق من معرفتنا بها يقولون وفى هذا العالم نجد وقائع يمكن البحث عن برهانها ويمكن كشف عللها، وبقدر ما نصيب من نجاح وقائع يمكن البحث عن برهانها ويمكن كشف عللها، وبقدر ما نصيب من نجاح فى هذه المهمة الأخيرة فى البحث التاريخي – أعنى بمقدار ما نستطيع من رد الوقائع التاريخية إلى أسبابها ومن كشف قوانينها – يكون التاريخ أهلاً لأن نسميه علمًا حقيقيًا وجزءًا من الفلسفة"

وإذا كان ديبور – كمؤرخ للفلسفة – يرى في هذا الجهد الفكرى لابن خلدون في "مقدمته" محاولة لوضع علم التاريخ على أسس منهجية تدرس حياة الجماعات البشرية في الماضى، وما يعرض لها من ظواهر مادية وثقافية بقصد الكشف عن القوانين التي تحكم هذه الظواهر، وأنه طبق هذا المنهج بالفعل وانتهى إلى نظريات عديدة في مراحل نعو الدول وانهيارها، وفي العصبية أو التضامن السياسي بين أفراد الجماعة، وفي الثقافة وأطوارها، وفي طبيعة العوامل المؤثرة في الأحداث التاريخية بوجه عام ما يدخل بحق في صميم فلسفة التاريخ – أقول: إذا كان هذا ما

....<u>.</u>

<sup>· -</sup> السابق ، وانظر الخضر: حياة ابن خلدون، د وما بعدها.

<sup>&</sup>quot; - ديبور: تاريخ الفلسفة ، ٢٠١ - ٤٠٣، وقارن ابن خلدون: المقدمة ، ص ٤٧٨، وما بعدها.

<sup>&</sup>quot; - ديبور ، ۽ ، ۽ - د ، ۽ .

يراه "ديبور" فإن الكثير من رجال "علم الاجتماع" في مصر' يرونه أول محاولة لتأسيس "علم اجتماع" بالمعنى الحديث.

# ٧- ابن خلدون وعلم الاجتماع:

استعرض ابن خلدون جهود المؤرخين قبله كما أشار في "المقددة". وانتهى إلى وجوب كتابة التاريخ بمنهج جديد يقوم على الشرح والتحليل وتعليل الحوادث لا مجرد السرد كما يفعل البعض: "إذ هو في ظاهرد لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى وفي باطنه نظر وتحقسة.. وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق " رند أدى به ذلك إلى تقرير ضرورة قيام علم جديد هو "علم العمران" الذي هو قريب مما نسميه حديثًا بعلم الاجتماع، وإلى تحديد طبيعة المنهج الذي يستخدم فيه بأنه منهج يقوم على الاستقراء لا على تحليل المعاني". وهذا كله إنما يقوم على أصل كبير عنده وهو أن الظواهر الاجتماعية - شأنها في ذلك شأن الظواهر الطبيعية - لا تحدث بالمصادفة وإنما تخضع في حركتها لقانون يمكن بالبحث العلمي اكتشافه؛ فإن كل حادث من وانما تخضع في حركتها لقانون يمكن بالبحث العلمي اكتشافه؛ فإن كل حادث من الحوادث ذاتًا كان أو فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله

وإذ يصل ابن خلدون في تحليله إلى هذا الحد فإنه يصرح بوجـوب قيـام هـذا العلم، ويكاد يعطيه اسمه الذي عرف بـه، وإن كـان يسميه علم العمـران ويجعـل موضوعه "الاجتماع البشرى": "وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحـق مـن البـاطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة، أن ننظر في الاجتماع البشرى الـذي هـو العمـران

١ - قاسم: مساهمة الفكر العربي، ٩، الخشاب أصول ٩.

٦ - المقدمة : ٥.

<sup>&</sup>quot; - انظر السابق، ٤.

أحول ٩٠ قاسم مساهمة ٩٠ قاسم مساهمة ٩٠.

ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا "' ويحس ابن خلدون بوضوح أنه بذلك ينشىء في الفكر الإنساني علمًا جديدًا كل الجدة مستقلاً بموضوعه الخاص ومنهجه المعين وقضاياه أو مسائله التي يتناولها بالبحث: "وكأن هذا العلم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع وهو العمران البشرى والاجتماع الإنساني. وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيًا كان أو عقليًا.."

على أن ابن خلدون لم يكتف بالدعوة النظرية إلى هذا العلم، بـل شق طريقه العملى بكتابة "المقدمة" وتوصل فيه إلى بعض النتائج والأفكار، وإن كان أكثرها – بالطبع قاصرًا على المجال الذي أتيحت له ملاحظته ودراسته فحسب، يقول الأستاذ الخشاب: "حدد ابن خلدون موضوع العلم بأنه دراسة علم الاجتماع الإنساني وظواهره وقسم دراساته إلى قسمين واضحين:

القسم الأول: بحوث تتعلق ببنية المجتمع أو "المورفولوجيا الاجتماعية" وهي البحوث التي تتناول دراسة الظواهر المتصلة بالبدو والحضر وأصول المدنيات.. وتوزيع السكان وظواهر الهجرة وتخطيط المدن في الفصلين الرابع والأول من مقدمته.

والقسم الثانى: هو دراسة النظـم العمرانية، فدرس الظواهـر السياسية فى الفصل الثالث والظواهر الاقتصادية فى الفصل الخامس، والظواهر التربوية واللغويـة فى الفصل السادس ودراساته هذا تدلنا على أنه استوعب معظم فروع علم الاجتماع وعالج أهم أبوابه "" ثم يعقب بقوله:

<sup>· -</sup> المقدمة ، ٣٥ - ٣٦.

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ۲۷ - ۳۸.

<sup>ً -</sup> اختشاب ، أصول ١٠.

"غير أن هذه الدراسات على ما فيها من جدة وأصالة لم تذل ما كانت تستحقه من الذيوع والانتشار والمتابعة والمثابرة " وهذا هو ثمن الضعف الذى اعترى الحضارة الإسلامية، دفعه المجتمع المسلم بعدم إقادته المثلى مسن أفكار ابن خلدون ومتابعة تطويرها. ولكن مجرد ظهور هذا المفكر شاهد على حبوية هذا الفكر الإسلامي وقابليته للتجدد مع الأيام، وعسى أن يتلافى المحدثون ما وقع فيه بعض أسلافهم من سلبية وجمود.

# د- أثره :

ليس معنى ما سبق أن عمل ابن خلدون العلمى قد مض دين تأثير في الحياة الإسلامية على الإطلاق؛ فهناك مؤخون مصريون تأثروا بمنهجه وتصوراته في عمق، ومنهم المقريزي وغيره. وعنى المفكرون المسلمون المشغولون بالإصلاح والنبضة في القرنين الأخيرين بأفكاره ومؤلفاته. ومن أبرزهم الشيخ محمد عبده وتلاميذه بمصر، وكان رحمه الله – يدرس "المقدمة" في مدرسة "دار العلوم" وغيرها، ومنهم المفكر الجزائري مالك بني النجا، فضلاً عن اشتغال العديد من الباحثين الجامعيين بنظرياته في الاجتماع والثقافة وعلى رأسهم المفكر المصرى البارز الدكتور طه حسين رحمه الله."

· - السابق، ١١.

<sup>&</sup>quot; - - انظر، حسن الشافعي: في فكرنا الحديث والمعاصر، ١٤٨.

# ٧- صدر الدين الشيرازي

#### أ- حياته :

عرف محمد بن إبراهيم بلقبه صدر الدين مشغوعًا بنسبته إلى بلده شيراز، وسماه تلاميذه وهواة فلسفته "صدر التألهين"، وعُرف فى أوساط الشيعة باسم "الملاصدرا". وقد ولد فى مدينة "شيراز" الشهيرة فى الجنوب الغربى من إيران، فى عام ٩٧٩ أو عام ٩٨٠هـ (٩٧٧٣م) لأسرة غنية، فقد كان أبوه وزيرًا فى ولاية فارس، وهى إحدى الولايات التابعة حينئذ للدولة الصفوية فى إيران. ومكنه شراء أسرته من التفرغ للدراسة، وحين ضاقت شيراز بطعوحه العلمى رحل إلى "أصفهان" وكانت عاصمة الدولة ومركز الدراسات الدينية والفلسفية، وفيها تتلمذ لمجموعة من الأساتذة من أبرزهم اثنان: والعالم العربى – صاحب الكشكول – المشتغل بالدراسات الدينية والعربية بهاء الدين العاملى (ت ١٠٣١هـ)، العالم الإيرائى محمد باقر (ت الدينية والعربية بهاء الدين العاملى (ت ١٠٣١هـ)، العالم الإيرائى محمد باقر (ت

وحين بلغ أوجه الفكرى ساوره شعور بالغربة فاعتزل فى قرية قريبة من "قم" مدة تزيد على عشر سنين، كان فيها عاكفًا على التأمل، ملتزمًا لوناصوفيا من الحياة كأنما كان يبغى الوصول إلى حالة "الكشف الروحى". التى قال عنها أستاذه الدماد: "إن المعرفة بدونها عبث مضيع". والمرجح أنه قد استشرف فسى هذه العزلة بعض أفكاره الفلسفية الهامة.

وقد أخذت شهرته تذيع أثناء عزلته. فاستدعاه أمير فارس ليدرّس في مدرسة بناها بشيراز. فبدأ صدر الدين مرحلة جديدة من حياته توفسر فيها على التدريس والتأليف، وكان – رحمه الله – مولعًا بالحج فقدم البيت الحرام سبع مرات ماشيًا،

وقد وافته المنية وهو عائد من الحجة السابعة بمدينة البصرة في العراق فدفن بها عام ١٠٥٠ هـ/١٦٤٠ م.`

#### ب- مؤلفاته:

قد خلف الملأ صدر أكثر من أربعين مؤلفًا في الدراسات الالسنية والدينية منها: تفسير القرآن الكريم، وشرح لكتاب "الكافي" الذي هو عند الشيعة كالبخاري عند أهل السنة، وأهمها – من الناجية الفلسفية – شروحه على "الشفاء" لابن سينا وعلى "حكمة الإشراق" للسهروردي، ولعلمها من مؤلفته المكرة، ثم "شواهد الربوبية" المذي يعرض فيه فلسفته الخاصة بإيجاز – وليك آخر مؤلفاته – و "الأسفار الأربعة" أكبر مؤلفاته وأشهرها وأكثرها استيمابًا لأفكاره الخاصة ولتقاليد الفكر الفلسفي في عصره، وعنوانه الأصلى: "الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية" يدل على موضوعه، ويلتقي في هذه المؤلفات جميعًا تأثير تيارات ثلاثة: المشائية الإسلامية، والأفلاطوئية المحدثة، والتصوف العرفائي، ولكن مع روح نقدية واحترام الشربعة واستمداد منها ونزوع إلى الإبداع والتجديد."

# ج- فلسفته:

الفلسفة عند صدر الدين هي "العلم الكلي" الذي يستهدف معرفة 'وجود على ما هو عليه في الواقع بصفة عامة، تاركًا تفاصيل الظواهر للعلوم الجزئية المختلفة، وهو في نظرته الكلية إلى الوجود يميل إلى لون من "وحدة الوجود" قريب من ذلك الذي يعرف عن ابن عربي (٦٣٨ هـ)، ويمثله الشعار الذي يتردد كثيرًا في مؤلفات صدر الدين "بسيط الحقيقة كل الأشياء", أي أن الوجود الواجب البسيط يتضمن

ا - انظر محمود الخضيرى ، "صدر الدين" ضمن "دعوة التقريب" ص ٣٩٥ - ٤٠١، هادى عنوى، نظرية الحركة ٢٦ - ١٠٠، هادى عنوى، نظرية الحركة ٢٦ - ١٠٠، عبد اللطيف : تمريد الاعتقاد ٣٥٠ وما بعدها.

<sup>&</sup>quot; - راجع مقدمة الأسفار الأربعة.

<sup>&</sup>quot; - انظر العلوى: نظرية الحركة، ٣٩.

كل شىء يوجد عنه من المكنات بنحو ما، ودون أن ندخل فى تفاصيل هذه الفكرة العويصة التى أثارت العلماء الرسميين على الشيرازى نعرض فكرة أخرى ليست مقطوعة الصلة بها، ولها أهمية أساسية فى فلسفته إذ يعتمد عليها فى حلل مشكلات كثيرة، وهى فكرة:

الحركة الجوهرية: كان الفلاسفة قبل صدر الدين – متأثرين بأرسطو – يقولون بحصول الحركة في مقولات أربع فحسب هي الكم والكيف والأين والوضع، وينكرون حصول الحركة في مقولة الجوهر. ويعتبرون أن التغير في الجوهر أى في الهيولي أو الصورة إنما هو من قبيل الكون والفساد، فباجتماعهما يوجد الجسم ويكون. وبافتراقهما يفسد وينعدم، وهذا وإن كان ضربًا من التغيير في الوجود بالمعنى العام. ليس حركة حقيقية، إذ الحركة لا تتحقق إلا بعد وجود الجسم والتدرج أيضًا ملحوظ فيها، وكلاهما غير متحقق في الكون والفساد؛ ولذا عرفوا الحركة بأنها "كمال أول" لما هو بالقوة من حيث هو كذلك" أو بعبارة أوضح "التغير التدريجي للجسم المتحرك أثنا، حصوله" ويمكن تعريف صورها الأربع في الأجسام كما يلي:

۱- الحركة في الكم: بزيادته أى النبو، أونقصه أى الذبول والاضمحلال، ولا تقع إلا فيما له مقدار، إذ معنى الحركة في الكم تبدل عظم الشيء أى مقداره زيادة أو نقصًا.

۲- الحركة فى الكيف : وتسمى "الاستحالة" أى تبدل حالات وصفات الشيء. كاختلاف لونه وشكله ورائحته ودرجة حرارته ونحو ذلك من الكيفيات التى تطرأ عليه.

,

<sup>&#</sup>x27; - العلوى، "نظية اخركة" الفصا الأول.

٣- الحركة في الأين: أي الانتقال في المكان، وهو المشهور من معانى الحركة.

٤- الحركة فى الوضع: ومثلها دوران الشى، حول نفسه حيث يتبدل الوضع أى نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض، مع بقاء موضعه - أى الأين - ثابتًا ومع بقاء الكم والكيف على حالهما أيضًا.

وقد جرى المشاءون المسلمون على هذا التقليد الفلسفى. حتى جاء صدر الديسن فنادى بحدوث الحركة في الجوهر أيضًا. أى أن جوهر الشيء أو كيانه نفسه قد يعتريه التغير فيشتد أو يضعف، وبذلك أدخل عنصر الحركة في صديم الوجود وحقيقته وبنيته الأساسية، لا في المركبات الوجودية والحالات والأوضاع والأماكن التي تعرض لها.

وهذه فى الحقيقة خطوة فلسفية فى اتجاه جدل كونى أو صيرورة وجودية عميقة، ربما حدس بما يشبهها بعض القدماء من الإغريق ولكنهم لم يتوصلوا إليها، ثم عادت لتشغل بعض المفكرين المحدثين ولكن فى إطار انتهى إلى أن يكسون ماديًا متطرفًا بعد أن بدأ كونيًا مثاليًا أول الأمر.

ونظرية "الملا صدرا" عميقة ومتعددة الأبعاد، ولها أثرها المحورى على مذهبه وطريقة حله للعديد من المشكلات الدينية والفلسفية':

أ- فهو يستخدمها لإثبات حدوث العالم وبالتالى كونه مخلوقًا لله. إذ يعتبر التغير في العالم دليلاً على زواله، لأن المتغير لا يبقى على حال. وإذا كان التغير نافيًا للبقاء بلا نهاية لهذا الكون المادى فهو ينفى عنه أيضًا القدم ويوجب له البداية، فالمتغير له أول وآخر وهذه نظرة تخالف نظرة المشائين وخاصة الفارابي

ا - السابق: ص ٥٣، وما بعدها.

وابن سينا الذين قالوا بقدم العالم زمانًا وإن كان في ذاته ممكنًا ومحتاجًا إلى على أفهو مساوق لله في الوجود رغم أنه معلول له تعالى، أما نظرة الشيرازى المبنية على الحركة الوجودية فتؤكد البداية للعالم من جهة وصيرورته إلى الفناء من جهة أخرى، وهذا أكثر موافقة للنصوص الدينية (كان الله ولا شيء معه – كل شيء هالك إلا وجهه).

ب- إن الذى يفنى هو عالم المادة، أما العالم العقلى أو عالم الروح أو الملأ الأعلى فلا يخضع لهذا القانون ومن هذه التفرقة يتخذ الشيرازى الحركة الجوهرية سبيلاً إلى إثبات عقيدة دينية أخرى طالما حيرت الفلاسفة والمفكرين وهى البعث أو المعاد؛ إذ يرى أن الإنسان عندما يـزداد تجوهر نفسه أو يشتد وجودها تخلع عنها البدن كلية أى تذوق الموت، ولعدم تعرضها بعد ذلك للتغير في الملأ الملائكي فلن تموت مرة أخرى، بل ستبقى إلى الأبد في ذلك العالم المجرد، الذي هبطت منه أصلاً لكي تعبر محنة الحياة المادية، وتحصّل من خلال عقباتها كمالاً لم يكن ليتهياً لها لولا هذا الهبوط الذي اقتضته الحكمة العلياً.

جـ- والحركة الجوهرية هي مبدأ الحركة الذاتية للأجسام، أو سر ارتباط المعلولات بعللها عند الشيرازى؛ فطبيعة الجسم هي مبدأ حركته الجوهرية؛ وهو يعنى بذلك أن مبعث حركة الجسم قوة جوهرية فيه هي طبيعته الخاصة دون تدخل من خارجه، فالحركة الجوهرية من لوازم الجسم الطبيعي نفسه، ولكن هذا منعطف خطير في تفسير العلية الطبيعية قد لا يلتقي مع بعض الاتجاهات الدينية، غير أن الشيرازى يجتاز هذا المنعطف على أساس التفرقة بين محرك يسبب الحركة وهي طبيعة الجسم نفسها، ومحرك يعطى وجود الذات المتحركة وبالتالي وجود الحركة

<sup>\* -</sup> انظر ابن سينا، الإشارات ٤٩٧/٣، والنجاة ٢٢٥-٢٢٧، والفارابي: المحموع ٧٠-٧١، ١٢٨.

<sup>ً -</sup> انظر العلوى، نظرية الحركة، ١٣٤ - ١٣٣٠.

أيضًا وهو الخالق سبحانه، فالطبيعة مبدأ الحركة الجوهرية ولكن خالق الطبيعة نفسها هو الله تعالى. ولا إيجاب على الله ولا تعجيز له؛ فهو إن شاء خلق الطبيعة وإن شاء لم يخلق لا معقب لحكمه، وهكذا يستخدم الرجل فكرته في دعم مبدأ العلية ولكن دون عدوان على الحقائق الدينية.

ولعل هذه التطبيقات الثلاثة تبين الأهمية الميتافيزيقية لهذه الفكرة في مذهب الشيرازى، وتكشف على أية حال طرافتها وأصالتها، فضلاً عن براعته في استخدامها. وأيًا كانت وجهة النظر في قيمة الفكرة نفسها وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج، فإن المرء لا يملك إلا أن يعجب بما في الفكرة من جدة وطرافة ومن إمكانات فلسفية جديرة بالتقدير، وإن لم تعجب المشائين الملتزمين بأفكار أرسطو.

ونكتفى بهذا القدر الذى نرجو أن يفتح شهية القارى، لمزيد من الإلمام بأفكار فيلسوف شيراز الذى دون أكثر كتبه بالعربية، وأخذ العالم العربى يهتم أخيرًا بفكره الذى غدًا يثير الآن اهتمام بعض الأوساط العالمية أيضًا، أما فى وطنه فقد ترك الرجل بصماته على فكر القرون الثلاثة التى جاءت بعده.

# د- أثره:

يظهر أثر فيلسوف ثيراز في مجال الفكر الاثنا عشرى التقليدى، وفي المجال العرفائي أيضا، كما يمتد إلى خارج الإطار الشيعي، وقد كان مسلكه الديني الحميد ومشاعره الروحية المتأججة عونا على قبول أفكاره وذيوع مؤلفاته. وإن لم يتابع أحد – فيما نعلم – فكرته الرئيسية عن "الحركة الجوهرية" غير أن في فكرة "الذاتية" التي ستظهر عند إقبال شبه منها. وفي القرن الحالي ظهرت دراسات في إيران والعالم العربي تهنم بفكر الرجل وتدرس آراءه.

#### ٣- محمد إقبال

#### أ- حياته :

ولد محمد إقبال بإقليم البنجاب بالهند سنة ١٨٧٧م لأبويين متدينين – وإن كانت أصول أسرته هندوكية – وتربى منذ صغره تربية إسلامية، فحفظ القرآن الكريم وتعلم العربية والفارسية في مسقط رأسه، ثم انتقل إلى "لاهور" التي كانت آنذاك مركز إشعاع ثقافي إسلامي. وهناك واصل دراسته وحصل على "الليسانس" في الآداب. ثم نال درجة "الماجستير" في الفلسفة، وعمل مدرسًا للأدب الإنجليزي في الكلية التي تخرج فيها، وانتقل في سنة ١٩٠٥م إلى لندن حيث أمضي في جامعة "كمبردج" زهاء ثلاث سنوات درس فيها الفلسفة والقانون وسافر إلى ألمانيا في سنة ١٩٠٧م، وحصل من جامعة "ميونيخ" على درجة الدكتوراد، وعاد إلى "لندن" وحضر الامتحان النهائي في الحقوق وانتسب إلى مدرسة الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن وتخصص في هاتين المادتين أيضًا، ثم رجع بعد ذلك إلى الهند سنة ١٩٠٨م؛ ليمارس نشاطه العملي في السياسة والفن والثقافة.

ومع هذه الدراسة العبيقة للثقافة الغربية - فلسفة وقانونًا واقتصادًا - فإن إقبالاً نفسه بين أنها قد زادته إيمانًا وإدراكًا للأصالة الثقافية الإسلامية إذ يقول: "لم يستطع بريق العلوم الغربية أن يبهر لبى ويغشى بصرى، وذلك لأنى اكتحلت بإثمد مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم".

وقد عمل إقبال بعد عودته إلى وطنه محاميًا لكنى يكسب ما يقوم بمطالبه المادية، وصرف جل وقته للنظر في أحوال السلمين وتدبير طريق خلاصهم، ثم خرج على شد س في سنة ١٩١٥م بمنظومته الرائعة "أسرار الذات الإنسانية"، وتتالت بعد ذلك دوواينه وكتبه، حتى نشر في سنة ١٩٢٢م ملحمته الخالدة "جاويد نامة" التي كانت باعتراف الباحثين أعظم أعمال إقبال. وواصل بعد ذلك إنتاجه الفكرى والفني

ومشاركته العملية في تدبير شئون السلمين بالهند وهو صاحب فكرة إنشاء دولة مندري الأربية المسلمية المسلمي

#### ب- مؤلفاته:

# دواوين إقبال الفارسية هي:

- ١- "رموز خودى" أى أسرار الذات الإنسانية (١٩١٥).
  - ۲-"رموزیی خودی" أو رموز نفی الذات (۱۹۱۸).
    - ٣- "بيام مشرق" أو رسالة المشرق (١٩٧٣).
    - ٤- "زبور عجم" أو زبور العجم" (١٩٢٧).
      - ه- "جاريد نامه" (١٩٣٢).
        - ٦- "مسافر" (١٩٣٤).
- ٧- "بسجه بايدكرد" أي ما العمل يا شعوب الشرق (١٩٣٦).
- ٨- "أرمغان حجاز" أو هدية الحجاز (نشر بعبد وفاته ١٩٣٨).

# أما دواوينه التي نشرها باللغة الأردية فهي :

- ١- "بانك دران" أي صلصلة الجرس (١٩٢٤).
- ۲- "بال جبريل" أي جناح جبريل (١٩٣٥).
  - ٣- "ضرب الكليم" (١٩٣٧).

# وله كتابان نشرهما بالإنجليزية هما:

- ١- تطور الفلسفة في إيران (١٩٠٨)
- ٢- تجديد التفكير الديني في الإسلام (١٩٢٨).

#### جـ فلسفته:

لقد كان الدكتور محمد إقبال شاعرًا موهوبًا من مستوى رفيع، ومفكرًا مبدعًا يحمل هموم أمته، ويرتاد لها طريق النهضة، باعتبارها أمة ذات رسالة خالدة متجددة، تقوم على الوحى، وتدافع عن التوحيد، وتحرر الإنسان. وهو فى مجال الفكر دارس ناقد للتاريخ العقلى للأمة الإسلامية كأنه ابن خلدون القرن الرابع عشر، يكشف عن أسراره وأطواره، ويلقى عليه أضواء التمحيص والنقد، ويدعو إلى إعادة البناء والتجديد. وهو فى الوقت نفسه منشى، مبدع يخاطب الإنسان السلم، ويخلص له النصيحة، ويبث فى قلبه الثقة، ويدعوه إلى العمل والجهاد، ويوقظ فى نفسه روح التضحية، ويحدوه على طريق البذل والنبل، والشهادة والفداء.

وكلا الجانبين مرتبطان في حياة إقبال الروحية والعملية، فنقده لتراث المسلمين الروحي والعقلي، وسائر جوانب "الفكر الإسلامي" يرتبط بفكرت الخاصة عن "الذاتية" أو أسرار النفس أو مبدأ "الشخصية" الذي هو في نظره قوام الحياة وسر الخلود.

إننا هنا في العالم العربي نعرف شيئًا عن إقبال المفكر الناقد والمصلح المجدد، وبخاصة من خلال كتابه الذي نشر بالعربية في مطلع النصف الثاني من هذا القرن بالقاهرة "تجديد الفكر الديني في الإسلام". وربما ضم البعض منا إلى هذا العمل العظيم عملاً آخر له كان قد أنجزه في مطلع شبابه، وهو "تطور الفكر الديني في إيران" وكل منهما ليس مجرد تأريخ للفكر الإسلامي، وإنما هو إعادة نظر فيه التحليله وتمحيصه ثم إعادة بنائه؛ ليكون دليل عمل في المستقبل، وهاديًا إلى نشأة جديدة أو بعث ثقافي للأدة السلمة التي كادت تنسى نفسها، وتلقى عن كاهلها أماناتها ومسئولياتها نحو بني الإنسان.

ولكن هذا الدور الفكرى لا يتبدى على حقيقته إلا في ضوء فكرة إقبال عن "الذاتية" التي أثرت – فيما أعتقد – في نظراته النقدية لتراثنا الفكرى، وفي تبشيره الأمة بطريق جديد، والجمع بين هذين الجانبين هو الذي يكشف عن حقيقة مفهومه "للتجديد".

# ١- إقبال والتجديد:

كان إقبال رجل علم وثقافة، أكثر منه رجل عمل وسياسة. ولكنب بعد ذلك وقبله فنان أصيل. ولعل أبرز جوانب شخصيته وأبقاها كونه شاعرًا مبدعًا، ومفكرًا مجددًا وربما من الخير أن نعرض – في إيجاز شديد – لبعض ملامح فكرد الفلسفي التجديدي.

نظر إقبال في أوضاع العالم الإسلامي في عصره، وهو يرزح تحت أثقال الاستعمار الغربي ويتململ ثائرًا أو يقاوم بائسًا في مناطق عديدة. فأدرك أن جوهر هذه المحنة هو الفقر الروحي والثقافي الذي تعانى منه الجماهير السلمة، مما جعلها طعمة سائغة لثقافة المستمعمر وتقاليده وقيمه قبل سلطانه وحكمه. فنادى بالتجديد الفكري، وهو لون من الثورة الثقافية يستهدف بناء الإنسان الحر الذي يتطلع إليه العالم الإسلامي بل العالم كله، وكان يرى أن في قدرة الأمة المسلمة أن تقدم للعالم هذا الإنسان الجديد. ولن يتسنى ذلك إلا بالعودة إلى جوهر الثقافة الإسلامية في عقيدتها الإيجابية النقية، وفكرها المتفتم البناء، وروحها الإنسانية السمحة:

١- وإنما يتحقق ذلك بالرجوع إلى النبع الأول للثقافة الإسلامية وهو القرآن الكريم، وغرس العقيدة الفطرية البسيطة في قلوب السلمين مطهرة من البدخ والخرافات. إيجابية تدفع إلى العمل والجهاد، تحرسه عبادات ربائية خالصة تحول دون الشرك ولا تسحق ذاتية الإنسان.

٧- ولكن العودة إلى النبع الأصيل لا تعنى إغفال الكنوز التى خلفتها الثقافة الإسلامية على مدى القرون التى قضاها أسلافنا يتأملون هذا الكتاب ويسوسون الحياة به؛ ولذا فقد كان من أكثر دعاة التجديد وعيًا بالجوانب الإيجابية للتراث الكلامى والصوفى والفقهى فى ثقافتنا، والتجديد عنده هو "إعادة بناء" هذه الثقافة من تلك العناصر الإيجابية، بعد نقدها فى ضوء القرآن، وصقلها بأدوات الفكر الحديث. فلم يحلُ نزوعه السلفى دون تقديره العميق للفكرى الصوفى، برغم نقده لا يسميه بالتصوف الأعجمى أو الرهبانية".

"- ومع اعتزاز إقبال بالثقافة الإسلامية وإيمانه بحيويتها فقد تعمق الثقافة الغربية وأفاد منها على نحو لم يتح لغيره من دعاة التجديد حتى ليصفه مؤرخ جليل كأبى الحسن الندوى بأنه "أعبق مفكر أوجده الشرق في عصرنا الحاضر". وقد اتخذ موقفًا نقديًا من الحضارة الغربية وعارض دعاة التقليد الأعمى لها بين المسلمين، وحذر من استجلاب أفكارها المتعارضة مع جوهر الثقافة الإسلامية كالشيوعية المادية أو القومية العنصرية أو الرأسدالية المستغلة". ودعا للإفادة من جوانبها الإيجابية وخاصة نزعتها العلمية وأسلوبها التجريبي، معتبرًا أن هذه الجوانب هي تطويس لما ورثته هذه الحضارة عن الفكر الإسلامي نفسه أ. لقد كان يقول وهو بين ظهراني القوم: "إن بريق الأفكار الغربية لم يستطع أن يبهر لبي أو يغشي على بصرى ؛ لأني الكتحلت بإثمد مدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم-"

المُعَمَّلُ الدين: رسالة الخلود ٢٠ وما بعدها.

<sup>\* -</sup> الندوى : العبراع ١٨.

<sup>&</sup>quot; - السابق ١٠٠، ورساة الخلود ٦٠١ وما بعدها.

أ - إقبال: تجديد التفكير ١٤٦ - ١٥١ وما بعدها.

وتوجه إليهم بعد عدته من الهند محذرًا: "يا ساكنى ديار الغرب. إن أرض الله ليست حانوتًا. إن الذى توهبتوه ذهبًا خالصًا ستروئه معدنًا زائفًا. وإن حضارتكم ستبخع نفسها بخنجرها؛ إن العش الذى يبنى على غصن رقيق لا يثبت".

هذا هو مفهوم "التجديد" عند إقبال منبثقًا من القرآن، مستمدًا روافده من تراث الفكر الإسلامي كله، مستوعبًا للموقف الفكرى والحضارى في عالمنا المعاصر، دون أن يقع في شرك التقليد الزائف، وتلك لعمرى أصول أية محاولة تجديدية ناضجة. وأيامًا كان الرأى في محاولته التجديدية وتفاصيلها التطبيقية ، فما زال العالم الإسلامي يتطلع إلى ممارسة أصيلة للتجديد في ضوء هذه الأصول تحقق الهدف المنشود.

# ٧- فكرة "الذاتية":

حاول إقبال أن يقدم مذهبًا أو نظرية - هى في رأيه محاولة لبيان وجهة النظر الإسلامية - في العسالم وفي الإنسان، تدور على فكرة محورية عنده هي "الذاتية". وسنعرض لها من خلال كلمات إقبال مختتمين بذلك هذه اللمحة الموجزة عن فلسفته، وعن موقعه من الفكر الإسلامي.

نستمع إليه يخاطب قارئه في ختام كتابه عن تجديد الفكر الإسلامي: "انشد العون من شهود ثلاثة لتتحرى حقيقة مقامك: أولها عرفانك لذاتك فانظر نفسك في نورك أنت، والثاني معرفة ذات أخرى فانظر نفسك في نور ذات سواك، والثالث المعرفة الإلهية فانظر نفسك في نور الله".

ا - عزام : إقبال ٢٠٠٠

٢ - السابق ٤٦.

"أأنت مجرد ذرة من تراب؟! اشدد عقدة ذاتك واستمسك بكيانك الصغير، ما أجل أن يصقل الإنسان ذاته، وأن يختبر رعونتها في سطوع الشمس. فاستأنف تهذيب إطارك القديم وأتم كيانًا جديدًا.

مثل هذا الكيان هو الكيان الحق، وإلا فذاتك لا تزيد أن تكون حلقة من دخان".

إن فكرة الذاتية هذه تقوم على أصول إسلامية، فالإنسان ليس هو الحيوان الناطق الذى يتحدث عنه فلاسفة الإغريق، وإنما هو الحيارث الهمام كما نبه المصطفى عليه السلام، بقوله: "أصدق الأسماء الحارث والهمام"، والحرث هو العمل والإنتاج، والهم هو العزم والإرادة. هذا هو جوهر الإنسان كل إنسان، وهو الحقيقة التى يفجرها فيه الدين الخاتم دين العمل والجهاد كما يقول إقبال، والتى يحاول الفكر الباطنى المتنصل أو المتحلل من الشريعة، والتصوف العجمسى الداعى إلى فناء الشخصية وأوهام الوحدة الوجودية، والفكر الجامد المحنط الخالى من الروح القرآئية والجذوة النبوية – أن يغشى على حقيقته ويخفت صوت دعوته {إنما المؤمنون حقًا لهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقًا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم } (الأنفال: ٢ – ٤). إنهم أيضًا في وصف القرآن {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ونصوره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون } (الأعراف : ٢ – ١).

<sup>&#</sup>x27; - انظر محمد اليهي: الفكر الإسلامي الحديث ، ٣٧١ - ٤٣٨ - و عبد الحليم محمود : الإسلام والعقل . ١٥١ - ١٥٤ - و عبد الحليم عمود : الإسلام والعقل

عبر إقبال عن هذه النظرية بأسلوب الشعر في ديوانيه (أسرار خودى) و (رموز بيخودى) وهذا الأخير بدوره توضيح لفكرة الذاتية ببيان ارتباطها بالجماعة؛ فالذات لا تنمو في فراغ، والذات إنما تستحكم وتتبلور بمجموع أمور ثلاثة: الإرادة والقوة، والعمل الجاد المتواصل، والارتباط بالأمة وأهدافها وقيمها؛ فقطرة الماء لا تتحول إلى لؤلؤة إلا في أعماق البحر، يقول إقبال في مقدمة الديوان الأول: "الحياة كلها فردية، وليس للحياة الكلية وجود خارجي، حيثما حلت الحياة تجلت في شخص أو فرد أو شيء، والخالق كذلك فرد، ولكنه أوحد لا مثل له أرى أن هدف الإنسان الديني والأخلاق إثبات ذاته لا نفيها وعلى قدر تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من الهدف، قال الرسول – صلى الله عليه وسلم –: "تخلقوا بأخلاق الله".

كان إقبال يتخذ في أكثر شعره نموذجًا لهسذه الذاتية الفارهة الأصلية: من رجال الحكم والعمل السلطان تيبو الشهيد الذي قاتل الإنجليز في احتلالهم للمهند إسقاطهم الدولة الإسلامية بها حتى قضى شهيدًا نبيلاً، ومن رجال الفكر والدعوة مولانا جلال الرمى الذي اتخذه مرشدًا له في معراجه الروحي أو رحلت السماوية التي وصفها في ديوانه (جاويد نامة أو رسالة الخلود). وكان يرى أن أكمل مثال إنساني في كل معاني الإنسانية ومواقفها هو محمد – صلى الله عليه وسله – {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا} (الأحزاب : ٢١).

لكن الارتباط بالأمة، والتواصل البناء بين الذوات المستقلة أمر مطاوب، ومن ثم فإن التصوف الداعى إلى الفناء بمعنى الغيبوبة ليس هو التصوف الحق، بل التصوف الحق، هو إحكام الذات بكسب الكمالات والتخلص من الرعونات، هو تخل يعقبه

١ - عبد الوهاب عزام: إقبال ٧٩.

تحل ليتهيأ السالك للتجلى الإلهى، وهو يروى فى مفتتح الباب الرابع من كتابه (تجديد الفكر الدينى) مقالة الصوفى الذى نازعه نفسه إلى الغيبوبة والفناء والتلذذ بأنوار الشهود (لقد عاد محمد - صلى الله عليه وسلم - من مقام قاب قوسين، والله لئن بلغت إلى هناك فلن أعود أبدًا) لكن محمد - صلى الله عليه وسلم - عاد، وحتى قبل أن يعود كان مالكًا لنفسه متمكنًا فى حاله ساعيًا إلى غايته رغم الآيات والأنوار الباهرة للألباب (ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يسرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى) (النجم: ١١ - ١٨).

أيها المسلم: هذا هو الطريق، ولا مدعاة للحسيرة، لقد كان إقبال يقول في تواضع الهندى جم مشيرًا إلى أصله ويخاطب العرب في أدب بالغ: إنها بضاعتكم ردت إليكم .. فخذوها من يد إقبال تقبل عليكم الكرامة والحياة.

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٣      | مقدمــة                                               |
| ١٣     | الفصل الأول: الكندى وتأسيس التيار المشائى             |
| 22     | الفصل الثانى الفارابي واستقرار المدرسة المشائية       |
| ۸۱     | الفصل الثالث: ابن سيناء ونضج المدرسة المشائية         |
|        | الفصل الرابع: ابن رشد بين تجديد العلوم الشرعية وتحرير |
| 119    | الفلسفة المشائية                                      |
| ١٦١    | الفصل الخامس: الفلسفة الاسلامية الحديثة               |
| ١٦٣    | تمهيد                                                 |
| ١٦٥    | ۱ – ابن خلدون۱                                        |
| ١٧١    | ٢ - صدر الدين الشيرازي                                |
| ١٧٧    | ٣ محمد إقبال٣                                         |
|        |                                                       |

رقم الايداع ۱۹۹۸/ ٤٥٢٩ I. S. B. N. 977 - 222 - 160 - 8 مطبعة العمرانية للأوفست الجيزة ، ت/٥٨١٧٥٥٠



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net